

# اولادالغابة

# اولادالغابة





تأليف: كابتن ماريكان إعداد: بهيَّة كرَّم رسُوم: محمَّدنبيل عَبَدالعزبيز

مكتب لكنات كيروت الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان ١٠ أشارع تحدين واصف ميدان المساحة ، الدقي - الجيزة جميع الحقوق محفوظة : لايجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب ، أو تغزيته أو تسجيله بأية وسيلة ، أو تصويره دون موافقة خطية من الناشر .

الطبعة الثانية

رقم الإيداع : ٢٢١٢ / ٨٨

الترقيم الدول : ۱SBN ۹۷۷-۱۵۱۵-۷۰-۷

طبع عطابع دار المعارف - القاهرة

#### الفَصْلُ ٱلأَوَّلُ فِـرارُ ٱلمَلِكِ

مُنْدُ مَا يَقُرُبُ مِنْ ثَلاثَةِ قُرُونِ ، قَامَ ٱلنَّاسُ فِي الْجِلْتِرَا يَتُوْرَةٍ ضِيدٌ مَلِكِهِمُ تُشارُلِرُ ٱلأَوَّلِ ، وَيَعْدَ قِتَالِ عَنيفٍ فِي بَلْدَةٍ نَاسْبِي قُبِضَ عَلَى ٱلمَلِكِ وَأُودِعَ أَحَدَ ٱلسُّجُونِ ، وَشَكِلْتُ حُكُومةٌ جَديدةً لإدارةِ شُئُونِ ٱلبِلادِ .

كَانَ ضِمْنَ أَعْوَانِ ٱلْمَلِكِ ضَابِطَ كَبِيرٌ يُدْعَى بِيفْرْلِي مِنْ صَبْعةِ آرَنُوُود ، فَي مِنْطَقةِ ٱلغابةِ ٱلجَدِيدةِ ، قاتل بِجانِبِ ٱلمَلِكِ قِتَالَ ٱلأَبْطَالِ وَسَقَطَ قَتِيلًا فِي مِنْطَقةِ ٱلغابةِ ٱلوَّعَى . وَعِنْدُما عَلِمَتْ رَوْجَتُهُ بِوَفَاتِهِ حَرِئَتْ عَلَيْهِ حُرْنًا شَدِيدًا وَتُولُرُهِ وَتُولُونَ بَعْدَهُ بِوَفَتِ قَصِيرٍ ، تارِكة أَرْبَعة أَوْلادٍ : وَلَدْبَن هُما إِدُوارُهِ وَقَوْلُوهِ ، وَبِنْتُنِ هُما أَلِيس وَإِيدِث . وَكَانَ إِدُوارُه فِي ٱلرَّابِعة عَشْرة بِنُ عَمْرِه ، يَلِيهِ هَمْقرِي فِي ٱلثَّانِية عَشْرة ، ثُمَّ أَلِيس فِي آلحَادِية عَشْرة ، وَأَسْعَرْهُمْ إِيدِث فِي ٱلثَّانِية مِنْ عُمْرِها .

صُوفِرَتْ مُمْقَلَكَاتُ القَيْلِكِ وَأَعْوانِهِ ، وَهَاجَرَ مِنْهُمُ الكَثْيُرُونَ إِلَى بِلَافٍ أَخْرَى خَوْفًا عَلَى خَيَاتِهِمْ . هَكَذَا أَصْبَحَ الأَوْلادُ الأَرْبَعةُ وَحِيدِينَ لَيْسَ مَعْهُمْ مَنْ يَرْعَاهُمْ سِوى خادِمٍ عَجوزٍ يُدْعَى يَعْقُوبِ أَرْمِيتَاجٍ ، وَخالَةٍ لَهُمْ خَضَرَتْ بَعْدَ وَفَاقِ وَالِدَتِهِمْ .



كَانَ يَعْقُوب يَشْلِكُ مُنْزِلًا صَعْيَرًا يُقيمُ فيهِ ، وَيَنْعُدُ حَوالَى ثَلاثِة كيلو مِثْراتٍ عَنْ فَصْرٍ بِيقْرْلِي ، لْكِنَّهُ بَعْدَ وَفَاقِ ٱلسَّبِّدِ بِيقْرْلِي وَزَوْجَتِهِ رَأَى أَنْ يُقيمَ مَعَ ٱلأَوْلادِ فِي آرَنُوود ، وَقَدْ كَانَ هُناكَ عِنْدَما سَمِعَ بِفِرارِ ٱلمَلِكِ مِنْ سِجْنِهِ بِالغُرْبِ مِنْ لَنَدَن .

اِنْتَشَرَتْ فِرْقُ الجُنودِ \_ بَعْدَ فِرارِ الْمَلِكِ \_ ثَبْحَثْ عَنْهُ فِي أَلْحَاءِ الْغَابِةِ الْحَدَيْدَةِ ، وَحَاصَّةً عِنْدَمَا قِبَلَ إِنَّهُ فَرْ إِلَى تِلْكَ الْجِهَةِ حَتَّى يُمْكِنَهُ الْاَخْتِبَاءُ إِلَى أَنْ تُأْتِّي سَفَيْنَةٌ إِلَى إِحْدَى مُدُنِ السَّاحِلِ الْجَنوبِيُّ لِتُبْجِرَ بِهِ حَارِجَ اللَّهُ أَنْ تُأْتِي سَفَيْنَةٌ إِلَى إِحْدَى مُدُنِ السَّاحِلِ الْجَنوبِيُّ لِتُبْجِرَ بِهِ حَارِجَ البِلادِ .

وَفِي مَسَاءِ يَوْمِ مِنَ الأَيَّامِ بَيْنَما كَانَ يَعْقُوب دَاهِبًا لِزِيارةِ مُثْرِلِهِ فِي الغايةِ أَيْصَتَرَ جَمَاعَةً مِنَ الفُرْسَانِ ، مِنْ أَعْدَاءِ المَيْلِكِ ، تَطُوفُ فِي الغاية ، وَسَبِعَ قائدَهُمْ يَسْأَلُ : و هَلْ مِنْكُمْ مَنْ يَعْرِفُ الطُّرِيقَ ؟ إِنَّ لَدَيْنَا أَهْمَالًا كَتَيْرةً وَأَمَامَنا وَفْتَ قَصِيرٌ . و

أَجَابَ أَحَدُهُمْ ، وَكَانَ يَعْقُوب يَمْرِفُهُ وَيَطْلُتُهُ مِنْ أَثْبَاعِ ٱلْمَلِكِ ، فَإِذَا بِهِ حَالَنَ يَنْضَمُ إِلَى أَعْدَائِهِ ، أَجَابَ : ﴿ نَعْمُ يَا سَـيَّدَي ، لَقَدْ وُلِدَتُ هُنَا وَعِشْتُ هُنَا طِيلَةً حَيَالَ . ﴾

سَأَلَهُ ٱلقائدُ: ﴿ هَلْ تَعْرِفُ مَكَانًا يَصْلُحُ مَخْبَأً ؟ ﴾

أَجَابُ ٱلرَّجُلُ : ﴿ نَعَمَّ يَا سُسِيَّدِي ، هُنَاكَ مَكَانٌ مُنْخَفِضٌ بَيْنَ تَلَيْنِ يَصَلُّحُ مَخْبَأً لِفِرُقِة جُنودٍ بِأَكْمَلِها مَعَ عَنادِها وَجِيادِها ، وَهُوَ يَقَعُ بِالفُرْبِ مِنْ آرنُوُود . ٤

قَالَ آلفَائَذُ : ﴿ إِذًا هَيَّا بِنَا إِلَيْهِ . وَلَكِنْ ٱلنَّيْسَتْ آرَنُّوُود هُذِهِ دَارَ بِيقِرْلِي أُحّدِ أُغُوانِ آلمُهلِكِ ؟ ﴾

أَجَابَ ٱلرُّجُلُ : ﴿ نَعَمْ يَا سَسِّدي . ۥ

قَالَ القَائِدُ : ( لِنَذُهَبُ أُولًا إِلَى السَخْبَا ، فَإِذَا لُمْ نَجِدِ المَبْلِكَ فَلْنُكُمِيلُ مُسيرِثُنا إِلَى آرِنُؤُود لِنَلَا فَقَدْ يَكُونُ المَلِكُ مُخْبَعًا فِي إخْدى الغُرْفِ السُئرِيَّةِ الَّتِي يَتَخَفَّمُ وُجُودُها فِي أَمْثالِ هُلِهِ الأَماكِنِ القَديمةِ . وَإِذَا لَمْ يَظْهَرُ لَنَا ، فَلْنُحْرِفِ القَصْرُ بِما فِيهِ فَالنَّازُ كَفِيلةٌ بَأْنُ تُخْرِجَهُ مِنْ مَحْبَهِ . (

عِنْدُمَا سَمِعَ يَعْقُوبِ هُذَا ٱلكَلامَ شَمَرَ بِالخَطْرِ ٱلَّذِي يُهَدُّدُ مَنْ فِي الْفَصْرِ ، سِواةً أَكانَ ٱلمَلِكُ هُناكَ أُمْ لَمْ يَكُنْ ، فَأَسْرَعَ عائدًا إلى آرتُؤُود .

# الفَصْلُ ٱلثَّانِي حَرْقُ قَصْرِ آرنْــۇود

كَانْتِ ٱلآنِسَةُ جُودِيث قِيلْرْز ، خَالَةُ ٱلأَوْلَادِ ثُقَيْمٌ مَعَهُمْ فِي ٱلقَصْرِ بَعْدَ وَفَاةٍ وَالِدَبِهِمْ . وَلَمْ يَنْقَ مَعَهُمْ سِوى قَلْيلِ مِنْ ٱلحَدَمِ مِنْ يَنْيِهِمْ يَعْفُوبُ . أُسْرَعُ يَغْفُوبِ إِلَى آرْتُؤُودِ وَأَنْحَبَرُ ٱلآنِسَةَ فِيلَرُز بِمَا سَمِغَ ، وَتَصَحَهَا



أَجَابُ يَعْقُوبِ ؛ '' سَيِّدتِي ! لَقَدْ وَعَدْتُ السِّيَّدَ بِيقِرُلِي قَبَلَ وَفاتِهِ أَنْ أَمْنَ بِرِعَايَةِ ٱلأَوْلَادِ وَجِرَاسَتِهِمْ ، وَلَنْ أَثْرَكُهُمْ هُنَا وَهُمْ مُعَرَّضُونَ لِهُذَا الخطر الثاهم . \*\*



قَالَتْ : " إِنَّ ٱلجُنودَ لَنْ يَجْرُؤُوا عَلَى مُعامَلَةِ سَيَّدَةٍ نَبِيلَةٍ بِغَلَظَةٍ أَوَّ خُشُونَةٍ ، أَمَّا ٱلأَطْفَالُ فَيَشَكِئُكَ أَنْ تَأْخَذَهُمْ حَتَّى يَزُولَ ٱلخَطَرُ . "

ذَهَبَ يَعْقُوبِ إِلَى ٱلأَطْفَالِ فَوَجَدَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي ٱلحَدِيقَةِ ، وَطَلَّبَ مِنْهُمُّ ٱلدِّهابَ مَعْدُ إِلَى مَثْوِلِهِ ، فَسَأَلَهُ أَكْبُرُهُمْ : " لِماذا نُعَادِرُ مَثْوِلَنا ؟ "

أَجَابَ يَمْقُوب : " لأَنَّ الجُنودَ \_ أَعْداءَ المَلِكِ \_ سَوِّفَ يُحْرِقُونَ الفَصْرَ لهذا المتساء . "

قَالَ إِذْوَارُد : " يُحْرِقُونَ دَارَنَا ؟ وَمَنْ ذَا ٱلَّذِي يَجْرُؤُ عَلَى مِثْلِ هَٰذَا ٱلمَمَلِ ؟ أَنَا مُسْتَجِدُ لِلْمُسَقَاوَمَةِ وَٱلدَّفَاعِ عَنْ حَقِّى يَا يَغْقُوب . "

قَالَ يَعْفُوب : " وَمَا عَسَاكَ أَنْ تَفْعَلَ يَا بُنَّيَ ضِلَّةً عِشْرِينَ فَارِسًا مُسَلَّحًا ؟ وَلا تَنْسَ أَخْتَيْكَ ، أَ تَوَدُّ أَنْ تَرَاهُمَا يُقْفَلانِ رَمْيًا بِالرَّصَاصِ أَوْ يُحْرَفانِ ؟ "

سُالً إِدُوارُد : " هَلَّ لَذُهَبُ مَعَنا خَالَتِي ؟ "

أُجابَ يَعْقُوبِ : `` كَلَّا ، إِنَّهَا تَوَدُّ أَنَّ تُبْقَى وَقُواجِهَ ٱلجُنَدَ . ``

قَالَ إِدُوارْد : '' إِذًا سَأَبْقَى مَعَهَا لأَدَافِعَ عَنْهَا وَعَنْ دَارِي وَلَنَّ أَثْرُكُهَا وَحُدَهَا . ''

قَالَ يَعْقُوبِ: " إِفْعَلُ مَا تُرِيدُ وَلْكِنِّي لَنْ أَثْرُكَ شَقِيقَتْيْكَ هُسًا،

وَسَآ تُحَدُّهُما مَعِي هُما وَهَمْعُوِي ، فَهَلَّا أَنْتَ مَعَنا لِتُسَاعِدَنا ، وَيُمْكِنُكَ أَنْ لعودَ يُغَدُ وَقْتِ قَصِيرِ ، فَدارِي قَرِيبةٌ مِنْ هُنا ؟ ''

أُخبِرًا آفَتَنَعَ إِدُوارُد ، وَسَاعَدَ هَمْفِرِي وَأُخْتَلِهِ فِي حَرْمِ أُمْتِعَتِهِمْ ، وَوَضَعُوهَا فَوْقَ ظَهْرِ جَوَادٍ ، وتُولِّى إدُوارُد رِعايةَ أُخْتَلِهِ بَيْنَمَا تَوَلَّى هَمْفِرِي قِادةَ آلجَوادِ ، وَأُخْتِهِ بَيْنَمَا تَوَلَّى هَمْفِرِي قِيادةَ آلجَوادِ ، وَأُخْتِهِ بَيْنَمَا تَوَلَّى هَمْفُوبِ إِدُوارُد بِنَهَمْ فِرارِ آلمَلِكِ مِنْ سِجْنِهِ ، وَكَيْفَ كَانْتِ آلفَايةُ تُعِجُّ بِالجُنودِ ٱلدِّينَ يَبْحَثُونَ عَنْهُ ، وَأَعْطاهُ مِفْتَاحَ مَنْوِلِهِ وَحَدَّرَهُ اللهِ يَتُحَدُّونَ عَنْهُ ، وَأَعْطاهُ مِفْتَاحَ مَنْوِلِهِ وَحَدَّرَهُ اللهِ يَتُرَكُ أُخْتَرَهُ بِوجودِ بُنْدُفَيَّةٍ مُعَنَّاقٍ لَى الدَّارِ فَيْكُونَ أَنْفَقَةٍ مُعَنَّاقٍ فَي اللّهِ فَي اللّهُ وَ اللّهِمْ ، وَأَخْتَرَهُ بِوجودِ بُنْدُفَيَّةٍ مُعَنَّاقٍ فَي اللّهُ وَ اللّهِمْ ، وَأَخْتَرَهُ بِوجودِ بُنْدُفَيَّةٍ مُعَنَّاقٍ فِي اللّهِمْ . وَأَخْتَرَهُ بِوجودِ بُنْدُفَةٍ مُعَنَّاقٍ فَي اللّهُ وَ اللّهِمْ . وَأَخْتَرَهُ بِوجودِ بُنْدُفَةٍ مُعَنَّاقٍ فَي اللّهُ وَاللّهِهِ فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّ

تَرْكَهُمْ يَعْقُوب وَعادَ إلى آرئؤود ، فَوَجَدَ الآبِسةَ فِيلِرْز وَحُدَها وَقَدَ تَرْكَها كُلُّ الخَدَمِ ، وَحاوَلَ مِنْ جَدِيدٍ أَنْ يُفْنِعَها بِتَرْكِ الْفَصْرِ ، فَأَبَثُ فَتَرَكَها وَالصَرْفَ . وَفِي الطَّرِيقِ عَرَّجَ عَلَى نُرُلِ صَعْبِرٍ يَتَعَدُ حَوالَى كِيلُو مِنْرَبْنِ عَنْ آرئؤود ، وَوَجَدَهُ مَلِينًا بِالجُنودِ ، يَتَمَا رُبِطَتْ جادُهُمْ إلى الأَشْجارِ خارِجَ النَّرُلِي فِي آنتِظارِهِمْ .

دَّعَلَ يَعْقُوبِ لِيَسْتَطَلِعَ الأَخْبَارُ ، وَيَتَعَرَّفَ عَلَى بَيَّةِ الجُنودِ نَحْوَ أَرْتُودِ .

وَعَرَفَهُ أَحَدُهُمْ ، فَسَأَلَهُ عَنْ آرَلُؤُود وَمَنْ فيها ، وَخَطَرَتْ بِبالِ يَعْقُوب لِحَطَّةً أَرَادَ أَنْ يُنْقِذَ بها آلآنِسةَ فِيلِرْز فَقالَ : \*\* أَنَا أَغْرِفُ عَمَّنْ تَبْخُونَ وَعِنْدُما

تَذَهَبُ إِلَى آرَنُؤُود سَنَرَى سَيَّدةً عَجوزًا ، ضَعْها عَلَى ظَهْرٍ فَرَسِكَ وَابَغِدُ بِها بِأَسْرَعِ مَا يُمْكِنُكَ ، وَلا يُمْكِنْنَى أَنْ أَفْصِحَ لَكَ عَنْ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا ، وَأَطْتُكَ فَهِشَتَ مَا أُرِيدُ أَنْ أَقُولَ . ''

سُرُّ ٱلرُّجُلُ وَشَكَرَ يَعْفُوبِ وَقَدْ فَهِمَ أَنَّ ٱلسَّئِدَةَ ٱلعَجوزَ ٱلَّتِي أَخْبَرَهُ عَنْها لَمُ تَكُنُّ سِوَى ٱلمَلِكِ مُتَنكُرًا فِي رَيِّ سَيَّدةِ .

رَحَلَ ٱلجُنودُ إِلَى آرنُؤود ، وَتَبِعَهُمْ يَغَفُوب جِعْبَةً وَبَقِي يُراقِبُ ما يَجْرِي أَمَامَةُ مِنْ أَحْدَاثٍ : رَأَى ٱلنُّورَ يَتَنقِلُ مِنْ غُرْفِةٍ إِلَى غُرْفِةٍ فِي قَصْرِ آرنؤود خَبْثُ كَانَ ٱلجُنودُ يُفَتَّشُونَهُ . فُمَّ ما لَبِتَ أَنْ رَأَى ٱلنَّارَ مُشْتَعِلةً فِي توافِيدِ الطَّابِي ٱلسُّفُلي وَآمَتَكُتْ مِنْهُ بِسُرْعَةٍ إِلَى باقِ ٱلمَبْلِي ، ثُمَّ رَأَى عَلَى ضَوَّةٍ الطَّابِي السُّقِلَةِ وَالمَتَكَتْ مِنْهُ بِسُرْعَةً إِلَى باقِ المَبْلِي ، ثُمَّ رَأَى عَلَى ضَوِّةٍ اللَّهَبِ فَارِسًا يَشْتَطِي جَوادَهُ مُسْرِعًا ، وَتَخْلَقَهُ آمراأَةُ مُوقَفَةً تُحاوِلُ أَنْ تَتَخَلَّصَ مِنْ وَثَاقِهُ اللَّهُ مَا يَقِيلِهِ . وَآبَسَتُم يَعْقُوب وَأَقْرَكَ أَنَّ جِيلَتَهُ قَدْ نَجَحَتْ ، فَعَادَ إِلَى مَنْوِلِهِ .

سَأَلُ إِدُوارُد يَمْقُوبِ عَنْ خَالَتِهِ ، فَضَحِكَ وَأَخْبَرَهُ بِمَا حَدَثَ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ سَوْفَ يَكُنشِفُ ٱلجُنودُ أَنَّهُمْ أَخْرَقُوا دَارًا خَالِيةً ، وَمَأَذْهَبُ غَدًا إِلَى لِيجِنْعُنُونَ لِأَقِفَ عَلَى كُلِّ مَا جَرَى ، وَلِأَعْرِفَ أَيْضًا مَصِيرَ ٱلآنسةِ قَبِلرُز ، فَآيَقَ هُنَا خَتَّى أُعُودٌ . ''

لَمْ يَتَمْ إِذْوَارُد بِلْكَ ٱللَّيْلَةَ إِلَّا فَلِيلًا ، وَبَاتَ يَحْلُمُ بِالثَّأْرِ وَٱلاِئْتِتَامِ مِنْ أَعْدَاءِ ٱلْمَلِكِ ٱلَّذِينَ قَتْلُوا أَبَاهُ وَأَخْرَقُوا دَارَهُ .

# الفَصْـلُ ٱلثَّالِــثُ الأُوْلادُ في الغابةِ

سَالَةُ يَعْقُوبِ: ﴿ أَيْنَ ٱلآنِسَةُ قِيلِرْزِ ؟ ﴾

أَجَابَ بِنْيَامِينَ : ﴿ إِنَّهَا قِصَنَّةُ مُؤْسِفَةٌ : لَقَدْ ظَنَّ أَحَدُ ٱلجَنودِ أَنَّهَا ٱلمَلِكُ تُشارُلِز مُتَنَكِّرًا فِي ثِيابِ امْرَأَةٍ عَجوزٍ فَالْحَتَطَفَهَا عَلَى جَوادِهِ . وَلُكِلِّهَا قَاوَمَتُهُ بِشِيدَةٍ ، حَتَى سَقَطَ ٱلاَثنانِ مِنْ فَوْقِ ظَهْرِ ٱلجَوادِ وَخَرًّا صَرَيعَيْنِ . ﴿

سَأَلَهُ يَعْقُوبِ : ﴿ وَمَاذَا عَنِ ٱلنَّبِلِكِ ؟ ﴿

أَجَابَهُ ٱلرُّجُلُ: ﴿ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ لا يَزِالُ فِي آلغَانَةِ ، وَلا تَزِالُ فُلُولُ ٱلفُرْسانِ تُجوبُ أَنْحَاءَ آلغَايةِ يَحْنًا عَنْهُ . ﴿

أُسْرَعَ يَعْفُوب إلى دارِهِ فَوَجَدَ آلأُوْلادَ فِي ٱلتِظارِهِ ، فَأَخْبَرَهُمْ بِما سَمِعَ وَطَلَبَ مِنْهُمْ أَلَّا يُغادِرُوا آلمَنْزِلُ حَتَّى لا يَراهُمُ آلجُنودُ . وَتَطَوَّعَتْ أَلِيس لِطَهْدِ آلطُعامِ وَإِعْدادِ آلمَلْبُسِ وَآلغِداءِ ، عَلَى حِينَ قامَ آلآخرونَ بِتَنْظيفِ آلبَيْتِ ، وَوَقَفَ إِدُوارُد حارِسًا بِآلبابِ .

بَعْدَ بُرْهِةِ دَخَل إِدُوارُد يُنْذِرُ بِقُدُومٍ بَعْضِ اَلْقُرْسَانِ ، فَجَمَعَ يَعْقُوبِ اللَّوْلادَ وَقَالَ : و مُحَذْ يَا هَمْفُرِي أُخْتَيْكَ وَنامُوا فِي الْفِراشِ ، وَتَظاهَرُوا بِأَنْكُمْ مَرْضَى ، وَبِأَنَّ مَرْضَكُمْ شَدِيدُ الوَطْأَةِ . أَمَّا أَلَتَ يَا إِدُوارُد فَالْحَلَمْ مِعْطَفَكَ وَآرَتَهِ هُذَا الْمِعْطَفَ. البالِيّ بَدَلًا مِنْهُ ، وَآبِقَ بِجانِبِ المُرْضَى يَعْطَفَكَ وَآرَتَهِ هُذَا الْمِعْطَفَ. البالِيّ بَدَلًا مِنْهُ ، وَآبِقَ بِجانِبِ المُرْضَى لِتَرْعَاهُمْ . وَغَلَ الأَطْفَالُ مَا أَمِرُوا بِهِ ، وَعِنْدَمَا وَصَلَ الجُنودُ سَأَلَ فَاتَدْهُمْ يَعْفُوبٍ : و مَنْ أَنْتَ ؟ و

أَجَابَ يَعْقُوب : ﴿ أَنَا أَخَذُ خُرَّاسِ ٱلغَايةِ يَا سَيَّدَي ، وَلَكِنَنِّي حَاليًّا مُنْصَرِفٌ عَنْ عَمَلِ لِمَا أَنَا فِيهِ مِنْ مُصائِبٌ . ﴾

سَأَلُ ٱلقَالِدُ : ﴿ وَمَا مُصَالِبُكُ ؟ ﴾

أَجَابَ يَغْفُوبِ: ﴿ أُوْلَادِي يَا سَيِّدِي قَد دَاهَمَهُمُ ٱلمَرْضُ كُلُّهُمْ ، وَأَخْشَى أَنْ يُؤَدِّي إِزِعَاجُهُمْ إِلَى مَا لَا تُخْمَدُ عَوَاقِيَّةً . ﴾

يَعْدَ أَنَّ طَافَ ٱلجُنودُ بِهْدوءٍ فِي أَرْجاءِ ٱلنَّنْزِلِ عَادُوا لِيَقُولُوا إِنَّهُمْ لَمْ يَجِدُوا ٱلْمَلِكَ ، ثُمَّ جَلَسُوا وَتَناوَلُوا كُلُّ مَا كَانَّ عَلَى ٱلمَاثِدةِ مِنْ طَعَامٍ وَٱنصَرَفُوا .

> نادى يَعْقُوب ٱلأطْفالَ قائلًا: « لَقَدْ ذَهَبوا . « فَقالَ هَمْفري : « وْذَهَبّ مَعْهُمْ غَداوُنا . »

وَسَرُعانَ مَا تُعَاوِنَ ٱلجَمِيعُ وَأَعَلُوا وَجْبَةً ثَانِيةً أَكَلُوهَا دُونَ أَنْ يُعَكِّرَ صَفْوَهُمْ أَحَدٌ .

في النَوْمِ النَّالِي ذَهَبَ يَعْفُوبِ إِلَى النَّرْلِ يَسْتَطْلِعُ الْأَصْارَ ، وَهُناكَ عَلِمَ أَنَّ المَلِكَ تُشارُلِوْ فُهِضَ عَلَيْهِ ثانيةً ، وَأُودِعَ السِّجْنَ فِي جَزيرةِ وايت الواقعةِ جَنُوبَ إِنجِلْتِرا . وَقَدْ رَحَلَ الجُنودُ الَّذِينَ كانوا مُكَلِّفِينَ بِالبَحْثِ عَنْهُ إِلَى لَنْذَن .

إشْتَرَى يَعْقُوب بَعْضَ المَلابِسِ وَعادَ إِلَى الأَطْفَالِ وَقَالَ لَهُمْ : • يَجِبُ أَنْ تُرْئدوا هٰذِهِ المَلابِسَ حَتَّى تَظْهَروا بِمَظْهَرِ أَوْلادِ الغابةِ النساكينِ ، وَإِذَا سَالَكُمْ أَحَدٌ عَمَّنَ أَنْتُمْ فَقُولُوا إِنْكُمْ أَخْفادِي ، وَإِيَّاكُمْ أَنْ تَذْكُروا السَّمْ بِيثِرْلِي . •

# الفَصْلُ آلوَّابِئُ إِدْوارْد يَتَدَرَّبُ عَلَى آلصَيِّدِ

باتَ يَغَفُّوب لَيْلَتُهُ يُفَكُّرُ وَيُدَبَّرُ ، وَفِي الصَّبَاحِ. دَعَا الأُوْلادَ إِلَيْهِ وَقَالَ لَهُمْ : • أُوْلادي الأَعِزَّاءَ ، لَفَدْ أَصْبَحْ بَقَاؤُكُمْ هُمَا أَمْرًا لا بُدْ مِنْهُ ، وَيَجِبُ أَذْ تَعِيشُوا مَعِي كَأَخْفادِي وَسَيْعَشِحْ لَقَبْكُمْ أُرْمِينَاجٍ . وَيَجِبُ أَنْ تَقوموا

إِهَالَى كُلُّ مَا تُحْتَاجُونَ إِلَيْهِ بِأَنْفُسِكُمْ ، فَلا خَدَمَ هُنَا أَوْ أَعُوانَ . وَإِذَا تَعَاوَلًا تُقُلّنا في العَمَل فَسَنَجِدُهُ هَيِّنَا يَسِيرًا . سَأْصُطْحِبُ إِدُوارُد أَكْبَرَكُمْ لأَعَلَمَهُ السَّلَد ، أَمَّا هُمُعْرِي فَسَيْقُومُ بِفِلاحِةِ الحَدِيقَةِ وَالعِنايةِ بِالحِصانِ ، وَسُسَاعِدُ فِي جَلْبِ المَاءِ مِنْ البِغْرِ كُلُّ صَبَاحٍ ، وَجَمْعِ الخَطَبِ وَإِيقَادِ اللّه . أَمَّا أَنْتُ يَا عَزِيزَقِ أَلِيسِ فَسَتَقُومِينَ بِدَوْرِ الطَّاهِيةِ فَتَجَهَّزِينَ لَنَا الطَّعَامِ وَلِعَدِينَ الْمَدْبِينَ ، يَشِمَا أَنْتِ يَا صَغِيرَتِي إِيدِث فَمَسْتُولَةً عَنْ إطْعَامِ الدُّواجِن وَرِعَايِتِهَا وَجَمْعِ البَيْضِ كُلُّ صَبَاحٍ . . »



وَبَهْدَ آلَافَطَارِ آنصَرَفَ كُلُّ إِلَى عَمَلِهِ . وَأَخَذَ يَعْفُوبِ إِدُوارُد مَعَهُ إِلَى
آلغاية يَبْحَثانِ عَنْ غَوَالِ . كَانَ إِدُوارُد يَقْفِرُ قَرِحًا فَقَالَ لَهُ يَعْقُوب : ﴿ يَجِبُ
أَنْ تُحَذَّرُ كَثَرَةَ ٱلحَرَكَةِ وَإِحداثَ آلضَجَّةِ أَنْنَاءَ ٱلصَّيِدِ ، وَعَلَيْكَ أَنْ تَحْتَفِى أَنْ تَحْتَفِى لا يَرَاكُ ٱلغَرَالُ فَهُوَ حَادُ ٱلنَّظَرِ وَحَادُ ٱلسَّمْعِ لِمَرْجَةٍ كَبِيرةٍ ، وَلا تَتَقَدَّمُ
تَحْقَى لا يَرَاكَ ٱلغَرَالُ فَهُوَ حَادُ ٱلنَّظَرِ وَحَادُ ٱلسَّمْعِ لِمَرْجَةٍ كَبِيرةٍ ، وَلا تَتَقَدَّمُ
تَحْوَهُ مَعَ النَّجَاهِ ٱلرَّبِعِ لِأَنْهُ يَشْمُ رائحةَ ٱلإنسانِ وَيَخَافَهُ . ٤

وَبَعْدَ أَنْ سَارًا فِي آلغَابِةِ خَوَالَى كِيلُومِتْرَيْنِ ، أَوْمَا يَعْقُوب إِلَى إِدُوارْد ، فَجَنَا آلائنانِ عَلَى آلاُرْضِ ، وَزَخْفَا نَحْوَ أَرْبَعَةِ غِزلانِ كَانَتْ تُرْعَى بِالقُرْبِ مِنْهُما . وَرَفَعَ أَخَلَما رَأْسَهُ وَتَلَقَّتَ خَوْلَهُ وَغَدَا مُسْرِعًا يُنْهُمُهُ آلبَاقُونَ . وَلَمَّا اَبَعْدَ خُوالَى كِيلُومِئْرِ هَمْسَ يَعْفُوب لِإِذُوارْد قَائلًا : وَ أَ رَأَيْتُ كُمْ يَجِبُ آبَعْدَ خُولِي كِيلُومِئْرِ هَمْسَ يَعْفُوب لِإِذُوارْد قَائلًا : وَ أَ رَأَيْتُ كُمْ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ خُولَةً فَوَالَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْنَ الصَّوْتُ أَلَنْ تَكُونَ خَلْمَ فَيْكُولُونُ وَغِرَامِهَا ، وَآلاَنَ الصَّوْتُ أَلَّالًا يَعْمَلُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ وَغِرَامِها ، وَآلاَنَ عَلَيْنا أَنْ نَسِيرٌ فِي شِيْهِ دَائرَةٍ خَتَى نَلْحَقَ بِهَا فِي آلِجَانِبِ ٱلآخِرِ ، الآخَو . ا

يَعْدَ أَنْ سارا حَوالَى نِصَيْف ساعةِ وَجَدَا الْغِزْلَانِ ، وَلَمَّا أَصْبَحَتْ عَلَى بُعْدِ ثَلاَثِمِنةِ مِثْم رَفَعَ يَعْقُوب بُنْدُفِيَّتُهُ لِيُطْلِقَها ، فَأَحَسُ بِهِ غَزالٌ وَأَدارُ رَأْسَهُ نَحْوَهُ مُرْجِفًا سَمْعَهُ ، فَأَطْلَقَ عَلَيْهِ يَعْقُوب رصاصةً أَرْدَتُهُ صَرِيعًا وَفَرَّتَ بَقِيَّةُ لَيْخُولُهِ رَصَاصةً أَرْدَتُهُ صَرِيعًا وَفَرَّتَ بَقِيَّةً لَيْغَزُلانِ .

هَمُّ إِدُوارُد يَجْرِي نَحْوَ ٱلغَزالِ ٱلصَّرْيِعِي ، فَأَوْقَفَهُ يَعْقُوبِ فَأَثُّلًا :

ا منهَلا ، منهَلا ! رُبُما يَكُونُ هُناكَ صَيْدً آخَرُ راقِدًا يَبْنَ بَلْكَ ٱلأَغْشَابِ
 الطويلة فَيُغْزِعَهُ صَوْئِكَ فَيَهْرُبِ مِنْكَ . ١

وَعَدَ إِذُوارُدَ أَنَّ يَتَمَهِّلَ وَيَحْتَاطُ فِي ٱلمُسْتَقْبَلِ .

وْعَادَ ٱلاننانِ وَأَخْضَرَا ٱلجِصَانَ وَوْضَعَا فَوْفَهُ ٱلغَرَالَ ، وَرُجَعَا إِلَى ٱلمَنْزِلِ حَنْثُ أَعَدُّتْ مِنْهُ أَلِيسِ وَجْبَةَ طَعَامٍ شَهِيَّةً أَقْبَلَ عَلَيْهَا ٱلجَمِيعُ وَٱلْسِنَتُهُمُ تَنْطِقُ بِالشَّكْرِ لِلَّهِ ، وَٱلثَّنَاءِ عَلَى ٱلطَّاهِيةِ ٱلمَاهِرةِ .

ل آليؤم آلتَّالِي ذَهَبَ يَعْقُوبِ وَحْدَهُ إِلَى لِيمَنْعُنُونَ وَآشَتَرَى بُنْدُفَيْةً لِانْوَارْد ، كُمَا آشَتَرَى لِهَمْفَرِي كُلِّ مَا يُحْتَاجُهُ مِنْ أَدُواتِ ٱلزَّرَاعَةِ . وَيَعْدَ وَفُنْتِ فَصِيرٍ أَتْفَنَ كُلُّ مِنَ ٱلأَخْوَيْنِ عَمَلَهُ . وَأَصْبَحَتْ أَلِيسٍ كَذَٰلِكَ مَاهِرةً إِلَى ٱلجِياكِةِ وَٱلطَّهْي ، تُعَاوِنُهَا أُخْتُهَا ٱلصَّغِيرَةُ إِيدِتْ . وَتُوالَّتِ ٱلأَيَّامُ وَحُلُّ الشَّاعُ . وَالطَّهْي ، تُعَاوِنُهَا أَخْتُها ٱلصَّغِيرَةُ إِيدِتْ . وَتُوالَّتِ ٱلأَيَّامُ وَحُلُّ الشَّاعُ . الشَّاعُ .

كَانَ ٱلنَّرَدُ شَدِيدًا ، فَكَانْتِ ٱلبِتَنَانِ تَفْضِيانِ مُعْظَمَ وَقْتِهِما دَاخِلَ ٱلدَّارِ ، عَلَى حَينَ كَانَ ٱلأُخوانِ يُحْضِرانِ ٱلخَطَّبِ مِنَ ٱلغَابِةِ وَيُجُرُّانِهِ بِٱلجِبالِ فَوْقَ ٱلنَّاوِجِ ٱلمُثَرَاكِمةِ عَلَى ٱلأَرْضِ .

فِ اَلْمَسَاءِ كَانَ يَغْقُوب يُعَلِّمُ هَمْقُوي وَالْبِس اَلَقِرَاءَةً . تُوالْتُ أَيَّامُ اَلْشُتَاءِ وَالْجَمِيعُ يَغْمُلُونَ فِي مَرْحِ وَسَعادةٍ ، إِلَّا إِدُوارُد ، فَقَدْ كَانَ يَتَذَكَّرُ الْمَاضَى

دائمًا ، وَيَنْطَلَّعُ إِلَى ٱلنَوْمِ ٱلَّذِي يُحارِبُ فِيهِ أَعْدَاءُ ٱلمَّلِكِ وَيَأْخُذُ بِئَأْرِ أَبِيهِ ، وَيَقْتَصُّ مِنَ ٱلَّذِينَ أَخْرَقُوا دَارَةً ، وَيُسْتَعِيدُ أَمْلاَكُهُ .

# الفَصْلُ ٱلحَامِسُ دَوْرةُ آلاُئِسامِ

مَضَى فَصْلُ الشَّتَاءِ ، وَالْحَسْرَتِ النَّلُوجُ عَنِ الأَرْضِ وَبَدَأْتِ الأَوْرَاقُ الخَصْرَاءُ تَكُسُو الأَشْجَارُ . وَغَطَّى المُشْبُ المَراعتي وَأُصَّبَحُ مُهَيَّنَا لأَنْ الحَشَ وَيُجَفِّفُ لِيُقَدِّمَ طَعَامًا لِلْيَقْرِ وَالجَصَانِ فِي الشَّتَاءِ .

في الصَّيْفِ الرَّدَهَرَتِ الحَديقةُ ، وَآنَتُ أَشْجارُها ثِمارُها ، وَمَضَى عامُّ بأَكْمَلِهِ عَلَى وُجُودِ الأُوَّلادِ فِي الغايةِ أَلِقُوا خِلالَهُ الجَهْدَ وَالغَمَلُ وَتَعِمُوا بالصَّحَةِ وَالخَيْوِيَّةِ .

خُلُّ الشَّنَاءُ ثَانِيةً ، وَأُصَيِّحَ يَعْتُوبَ غَيْرَ قَادِدٍ عَلَى الصَّيْدِ ، فَقَامَ هَمْفُويَ اللَّهِ الصَّيْدِ مَعَ إِذُوارُد ، وَكَانَ يَعْتُوبَ لا يَزالُ فَادِرًا عَلَى قِيادةِ المَرْكَبةِ وَالْحِصَانِ عِنْدَمَا يَلْمُفْبُ إِلَى لِيمِنْعُونَ يَنِيعَ الْفَائِضَ مِنْ لَحْمِ الْفَتْصِ وَبَنْتَرَى مَا يَخْتَاجُونَ إلَيْهِ . وَلْكِنْ فِي يَوْمٍ شَعْرَ بِالضَّغْفِ وَعَدَم الْفَشْرةِ عَلَى النَّهُوضِ مِنْ الْفِراشِ ، فَنَادَى إِدُوارُد وَكُلَّفَةَ بِالذَّمَابِ بَدَلًا مِنْهُ إِلَى حَارِسِ الغَايةِ ، لِيُحْضِرَ مِنْ عِنْدِهِ جُرْزَئِينَ كَانَ قَدْ وَعَدَهُ بِهِما . وَكُرَّزَ عَلَى حَارِسِ الغَايةِ ، لِيُحْضِرَ مِنْ عِنْدِهِ جُرْزَئِينَ كَانَ قَدْ وَعَدَهُ بِهِما . وَكُرَّزَ عَلَى إِدُوارُد تَحْدَيْرَهُ السَّابِقَ أَنْ لا يَذْكُرَ آسَمَهُ الحَقِيقَى .

صَبِبَ هَمْشِي أَحَاهُ مُسَافَةً مِنَ الطَّرِيقِ . وَتَحَدُّثَ الأَخُوانِ فِهَا آلَ اللَّهِ أَمْرُهُما ، وَأَفْصَحَ إِدُوارُد عَمَّا يَدُورُ فِي تَفْسِهِ مِنْ خُواطِرُ وَآمَالٍ . وَحَدَّرَهُ أَخُوهُ وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَتَحَلَّى بِالصَّيْرِ ، وَأَلَّا يُفَكِّرُ فِي خَوْضِ وَحَدَّرَهُ أَخُوهُ وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَتَحَلَّى بِالصَّيْرِ ، وَأَلَّا يُفَكِّرُ فِي خَوْضِ مُخَاطَراتٍ قَدْ ثَيْمِدُهُ عَنْ أَخْتَيْهِ فَتَصْبِحانِ بِلا عائلٍ ، خُصوصًا أَنَّ يَعْشُوب مُخَاطَراتٍ قَدْ ثَيْمِدُهُ عَنْ أَخْتَيْهِ فَصَبِحانِ بِلا عائلٍ ، خُصوصًا أَنَّ يَعْشُوب قَدْ أَصْبَحَ كَفَلًا عَاجِزًا عَنْ رِعايتِهِما ، وَلَنْ يَتَقَى نَيْنَ ٱلأَخِياءِ طَويلًا .

# الفَصْلُ آلسَّــادِسُ أغْـــرابٌ في آلغـــابةِ

وَصَلَ إِذْوَارُد إِلَى مَثْوِلِ حَارِسِ آلغَايةِ قَبْلَ آلظَّهْرِ وَقَابَلَ فِي حَدِيغةِ آلدَّارِ فَاةَ تَجْمَعُ أَزْهَارًا فَسَأَلُهَا : • مِنْ فَضَلِكِ ، هَلِ آلسَّيَّدُ أُوزْوَالد مُوجودٌ ؟ ، أَجَابَتْ : • كُلّا ، إِنَّهُ فِي آلغَايةِ ، وَلَكِنِ آتَفِظْرُ فَلِيلًا حَتَّى أُخْبِرَ وَالِدِي بُوجودِكَ . • وَعَادَتْ بَعْدَ بِضْعِ دَقَائقَ تَقُولُ إِنَّ وَالِدَهَا يُرِيدُ مُقَابَلَتُهُ . وَخُولَ إِذُوارُد فَرَأَى رَجُلًا يَجْلِسُ أَمَامٌ مِنْضَدَةٍ مُغَطَّلَةٍ بِالأَوْرِاقِ ، وَكَانَ الرُّجُلُ يُرْتَدي رِبُّي أَعْضَاءِ آلجَوْبِ آلمُناوِئُ لِلْمَلِكِ ، وَبِيدِهِ خِطَابٌ يَقْرَأُهُ . الرُّجُلُ يُرْتَدي رِبُّي أَعْضَاءِ آلجَوْبِ آلمُناوِئُ لِلْمَلِكِ ، وَبِيدِهِ خِطَابٌ يَقْرَأُهُ . بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنْ فِراءَةِ آلخِطَابِ تَظَرَّ إِلَى إِذْوارُد وَسَأَلَهُ : • مَا طَلَلُكَ

أَحَابِ إِذْوَارُد : ﴿ أَرْسَلَنَي جَدَّي يَعْقُوبِ أَرْمِيتَاجِ لِآتُحَذَ جِرْوَتْينِ وَعَدَهُ بِهِمَا ٱلسَّمِيَّدُ أُورُوَالُد . ﴾

سَأَلَ ٱلرُّجُلُّ وَهُوَ يُدَفِّقُ ٱلنَّظَرَ فِي إِدُوارُد : ﴿ أَرْمِيتَاجٍ ؟ نَعَمْ أَرَى ٱسْمَهُ

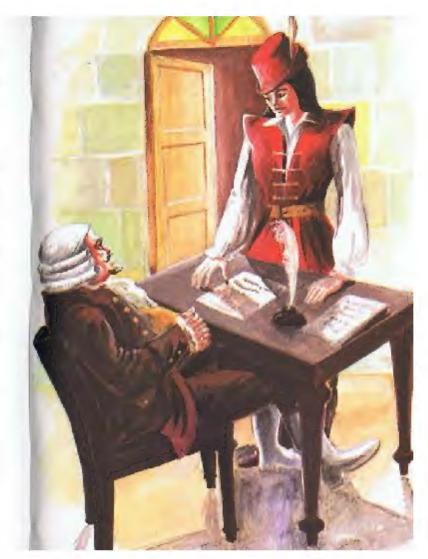

مُدَرِجًا طِيشْنَ المُقيمينَ في الغابةِ . وَلَكِنْ لِماذَا لَمْ يَخْطَرُ بِنَفْسِهِ لأَخْذِ الجَرْوَيْنِ ؟ لِماذَا لَمْ يَخْطَرُ لِمُقَابِلُتِي ؟ !

سَالَةَ إِدُوارُد : ١ لأَيُ سَبِّبٍ ثُرِيدُ مُقابِقَتُهُ يَا سَيِّدي ؟ ١

أَجَابُ ٱلرَّجُلُ: ﴿ لَقَدْ بَعَنُوا بِي هُمَا كُمِّي أَسْتَطْلِغُ مَا يَجْرِي فِي هَٰذِهِ البِقاعِ ، وَقَدْ أُمَرِّتُ كُلِّ مَنْ يَسْكُنُ آلغابِهُ أَنْ يَخْضُرُ إِلَيَّ حَتَّى أَقَرَرَ مَا إِذَا كَانَ لَهُ ٱلْحَقُّ أَنْ يَبْقَى أَوْ يَرْجَلَ . ا

قَالَ إِثْوَارُد : ﴿ جَدِّي طَرِيخَ الْفِرَاشِ وَلَمْ يَبْلُغُهُ شَيْءٌ عَنْ لَمَدًا الَّذِي نَقُولُهُ ، وَقَدْ عَيَّنَهُ الْمَلِكُ حَارِسًا فِي الْعَابِةِ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَأْتُحَدُّ أَجْرًا عَلَى ذَٰلِكَ مُدُةً السُّنُواتِ الثَّلاثِ اللّفِيةِ ، وَهُوْ لِفِيمٌ فِي دَارِهِ اللّٰبِي وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ ، ﴿

سَأَلَهُ ٱلرَّجُلُ : ﴿ إِذَا كَانَ جَلَّكَ لَمْ يَأْخُذُ أَجْرًا طُوالَ ثَلاثِ سُنُواتٍ كَما تَقُولُ ، فَكَيْفَ يُعِيثُ ؟ ﴿

أَجَابُ إِدُولَادٍ : ﴿ إِنَّهُ يَمْلِكُ مِسَاحَةً مِنَ ٱلأَرْضِ يَزْرُعُهَا وَيَأْكُلُ مِنْ نَبْيَهَا ، وَعِنْدُهُ بَغْضُ ٱلأَبْعَارِ وَمَرْكَبَةً وَجِصَانً . ﴾

قال ٱلرَّجُلُ : ﴿ إِنِّي أَعْرِفُ بَعْضَ ٱلثَّنَّيْءِ عَنْ يَعْقُوب وَمَنْ كَانَ سَيْكَهُ .
 وَلْكِنْ قُلْ لِي لِماذا تَخْتَاجُونَ إِلَى جِرْوَتِينَ ؟ لِيُسَاعِدَاكُمْ فِي ٱلْعَمَلِ بِٱلْحَدَيقَةِ ،
 أُمْ فِي إِشْعَامِ ٱلمَاشِيةِ ؟ ﴿ وَثُمَّ ضَجِكَ .

قَالَ إِدُوارُد: • لا لَهُذَا وَلا ذَاكَ ، نَحْنُ نَحْتَاجُهُمَا لِلْبُحْثِ عَنَ ٱلغِرُلانِ . •

قَالَ ٱلرَّجُلُ : • أَنْتُمْ إِذَا تُصيدُونَ ٱلغِزُلانَ ، أَلَا تَعْرِفُ أَنَّ لَهُمَا يُخَالِفُ القانونَ ؟ ﴾

فَالَ اِدُوارُد : ﴿ إِنَّ جُدِّي مُريضٌ وَهُوَ طَرِيحٌ ٱلْفِراشِ ، وَقَدْ مَضَى عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ فَلاَئِهِ أَشْهُمٍ لَمْ يَخْرُجُ لِلصَّيِّدِ ، أَمَّا إِذَا أَرْدَثُمْ أَنْ تُحاكِموهُ عَنِ آلمُدُّةِ ٱلسَّابِقَةِ ، فَيَجِبُ أَلَّا يُحاكَمَ سِوى أَمَامَ ضَابِطٍ مِنْ ضَبَّاطٍ آلمَلِكِ تَشَارُلِز . ﴾

قَالَ ٱلرَّجُلُ : ﴿ كَانَ جَدُّكَ فِي خِنْمَةِ ٱلسَّبِّدِ مِيقِرْلِي ، وَأَرَى أَنَّهُ قَدْ غَرَسَ فِيكَ حُبُّ ٱلمَلِكِ وَٱلوَلاءَ لَهُ . ﴿

قَالَ إِدُوارُد : ( كَانَ ٱلسَّمِيَّةُ بِيقِرْلِي عَطُوفًا وَكُرِيمًا ، وَأَحَبُّ جَدِّي وَأَيَاهُ مِنْ قَلِهِ ، وَقَدْ قَامَ كِلاهُما بِجَدْمَتِهِ وَجِدْمَةِ مَلِكِهِ بِكُلِّ إِخْلاصِ وَأَمَانَةٍ ، فَلا عَجَبَ إِنْ كُنْتُ مُسْتَعِدًا أَنْ أَبْذُلَ حَيَانَى فِي جَدْمَةِ ٱلقَبَلِكِ . ،

قَالَ ٱلرَّجُلُ: ﴿ أَنَا لَا أَخْمِلُ لِلسَّنِيْدِ بِيقِرْلِي غَيْرَ ٱلإِخْلَالِ وَٱلتَّقْدِيرِ ، فَقَدْ كَانَ رَجُلًا شَجَاعًا ، وَلَكِنْ كَمَا ثَرَى فَأَنَا أَعْمَلُ حَاليًّا مَعَ ٱلحُكومةِ ٱلقائمةِ ، وَلَا يُمْكِنْنِي أَنْ أَثْرُكَ أَعْدَاءً ثَنَا يَبِيشُونَ فِي ٱلخَايةِ . .

قَالَ إِذْوَارُد : ﴿ يَغْفُوبُ أَرْمِنَاجِ يَخْفِكُ ٱلأَرْضُ وَٱلدَّارُ ٱلَّتِي يَسْكُنُهَا وَلاَ يُشْكِنُكَ أَنْ تَأْخُذَهُما مِنْهُ . وَهُوَ آلاَنَ عاجِزٌ عَنِ ٱلصَّيْدِ لِكِبَرِ سِنَّهِ ، وَأَظْلُلُكَ لا تَنْوِي أَنْ تُعْطِنِي ٱلجِرْوَيْنِ . ﴾

قَالَ ٱلرَّجُلُ : ﴿ تُحَدِّ ٱلجِرْوَيْنِ وَلَكِنَ لَا تُسْتَغْمِلُهُمَا فِي ٱلصَّيْدِ ، وَالْا وَنَفْتَ تَخْتَ طَائِلَةِ ٱلقَانُونِ . وَآلَانَ آدَهُبْ إِلَى ٱلنَّطَبْخِ وَتَتَاوَلَ بَعْضَ ٱلطَّمَامِ فَبْلُ أَنْ ثَبْدًا رِحُلْتُكَ . ﴿

َشَعْرَ إِدْوَارْدَ بِالْهَدَارِ كَرَائِتِهِ عِنْدُمَا أَمْرُهُ ٱلرَّجُلُ أَنْ يَتَنَاوَلَ طَعَامَهُ فِي ٱلنَّطَبُخِ ، وَلَكِنْهُ تَذَكَّرُ أَنَّهُ خَفِيدُ يَغْفُوبِ ، فَشَكَرَ ٱلرَّجُلَ وَٱبْتَسَمُ لِلْفَتَاةِ ٱلنِّي وَقَفْتُ بِجَانِبِ أَبِهَا أَثْنَاءَ خَدِيْهِما .

ذَهَبَتِ الْفَتَاةُ مَعَ إِدُولَادِ إِلَى السَطَيْخِ ، وَاعْتَذَرْتُ لَهُ عِنْدَمَا لَمْ يَجِدًا

هِ أَحَدًا ، وَقَامَتْ هِنَى يِنْقُديمِ يَغْضِ الخَبْرِ وَاللَّحْمِ البارِدِ لَهُ ، وَأَخْبَرَتُهُ

أَنْ اَسْمَهَا يَشْنَسُ هِذَرِسْتُونَ . وَشَكَرَهَا إِدُولَادِ ثُمَّ سَأَلُهَا هَلَ تَعْرِفُ أَيْنَ

يُحْتَجَرُ المَلِكَ ، فَقَالَتْ : و لَقَدْ سَبِعْتُ أَنَّهُ يُحْتَجَرُ فِي هِرِسْتِ فِي جَزيرةِ

وابت ، وَلْكِنْنِي الْصَنْحُكَ أَلَّا تُحاوِلُ رُوْيَتُهُ ، فَقَدْ يَكُونُ فِي ذَٰلِكَ صَرَرً لَكَ

وابت ، وَلْكِنْنِي الْصَنْحُكَ أَلَّا تُحاوِلُ رُوْيَتُهُ ، فَقَدْ يَكُونُ فِي ذَٰلِكَ صَرَرً لَكَ

#### الفَصْلُ آلسَّابِعُ خريقٌ ا

يَعْدَ أَنِ آنتهي إِدُوارَّد مِنْ تَناوُلِ ٱلطَّعَامِ قَابَلَ أُوزُوَالَد ، وَقَدُّمَ لَهُ نَفْسَهُ عَلَى أَنَّهُ خَفِيدُ يَغَفُّوب ، فَقَالَ أُوزُوَالَد : `` لَمْ أَكُنَّ أَغْلَمُ أَنَّ لِيَغَفُّوب خَفِيدًا . '`

قَالَ إِدُوارُد : \* ﴿ كُنْتُ أَقِيمُ فِي قَصْرُ أَرْتُؤُود ، وُلَمْ يَنْضَ عَلَى إِقَامَتِي مَغَ جَدِّي سِوى عام واجدٍ . ﴾ مَغَ جَدِّي سِوى عام واجدٍ . ﴾

> سَأَلُهُ أُورُوَالَد : '' إِذَا أَنْتُ مِنْ أَثْبَاعِ ٱلصَّلِكِ ؟ '' فَأَجَابَ إِدْوَارُد : '' لَفَتْم . ''

قَالَ أُورْوَالَد : " وَأَنَا كَذَٰلِكَ ، وَلَكِنْ هَبًا بِنَا مِنْ هُنَا ، وَلَنَذَهَبَ لِنَحْصَبَرَ الْجَرْوَيْنِ . " وَفِي الطَّرِيقِ قَالَ : " لَقَدُ أَخْصَرَ هَذَا المُسْلُوفَ العَامُّ خُرَاسَهُ الخُصُوصِيَّيْنَ ، وَلَكِنِّي أَحَدُ مَنْ سَيْبَقُونَ هُنَا ، وَسَتَجِدُ أَنَّهُ لَعَامُ خُرَاسَهُ الخُصُوصِيَّيْنَ ، وَلَكِنِّي أَحَدُ مَنْ سَيْبَقُونَ هُنَا ، وَسَتَجِدُ أَنَّهُ قَدْ أُصَيْحَ مُتَعَدِّرًا عَلَيْكَ أَنْ تَبِيعَ لَحْمَ الصَّيْدِ ، هٰذَا إذا كانَتْ لَذَيْكَ شَجَاعَةً كَافِيةٌ لأَنْ تَصْطَادً . وَسَأَعْطِيكَ أَسْمَاءً يَعْضَ الأَشْخَاصِ المُحَدَّدِينَ اللّذِينَ الْحَيْمَ اللّذِينَ اللّذِينَ الدَيْنَ اللّذِينَ الْحَلَيْنَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذَالِقَ الْحَلَاقُ اللّذِينَ الْحَلْمُ اللّذِينَ اللّذَالِقَ اللّذِينَ الْحَلْمُ اللّذِينَ الْحَلْمُ اللّذِينَ اللّذَالِقَ اللّذَالِقُلْكُ أَنْ الْحَلْمُ اللّذِينَ الْحَلْمُ اللّذَالِقَ اللّذِينَ الْحَلْمُ اللّذِينَ الْحَلْمُ اللّذَالِقُولِيلَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذَالِقُ اللّذِينَ الْحَلْمُ اللّذِينَ الْحَلْمُ اللّذِينَ اللّذِينَ الْحَلْمُ اللّذِينَ اللّذِينَ الْحَلْمُ اللّذِينَ الْحَلْمُ اللّذِينَ الْحَلْمُ اللّذِينَ اللّذِينَ الْحَلْمُ اللّذُيْسُولُ الْحَلْمُ اللّذَالِقُلْمُ اللّذِينَ الْحَلْمُ اللّذَالِقَ الْحَلْمُ اللّذَالِيلَاقِ الْحَلْمُ اللّذَالِقُ الْحَلْمُ اللّذَالِقُولُ اللّذَالِيلَاقِيلَ الْحَلْمُ اللّذَالِيلَاقُ اللّذَالِيلَاقِيلَ اللّذَالِيلَالِيلَاقُلُولُ الْحَلْمُ اللّذِيلِيلُولُولُ اللّذَالِيلَاقُولُ ا

يُمْكِنُ أَنْ لَمِيغَهُمُ ٱللَّحْمَ وَأَلْتَ مُطْمَئِنٌ . نحذِ الجِرْوَيْنِ وَآذَهَبْ وَسَوْفَ أَحْضُرُ لِزِيارةِ جَدِّكَ يَعْدَ غَدِ . "

مُضَى إِدُوارُد فِي طَرِيقِهِ يُفَكُّرُ ، وَكَانَ مُشْتَطِيًا ظَهْرَ جُوادِهِ وَالكَلْبَانِ
يَتْبَعَانِهِ : '' لَفَدُ أَصْنِحَ صَنْيَدُ الْغِزْلَانِ مَخْطُورًا ، سُواءً أَكانَ لِلْبَيْعِ أَمُ
للأَكُل ، وَلَكِنَّ مَخْصُولَ الْحَدِيقَةِ وَالآرْضِ ، بِفَضْلُ مَا يَتَدُلُهُ هَمْمُرِي مِنْ
مَجْهُودٍ ، كَانَ كَافِيًا لطَعامِهِمْ بَلْ يُرِيدُ . وَقَدْ كَبِرُ هَمْمُرِي وَأَصْبَحَ قادِرًا
على رِعايةِ أُخْتَيْهِ ، فَمَاذَا يَمُنْعُني مِنَ السَّفَرِ وَالْوَقَوْفِ بِجانِبِ الْمَلِكِ ؟ '' على رِعايةِ أُخْتَيْهِ ، فَمَاذَا يَمُنْعُني مِنَ السَّفَرِ وَالْوَقَوْفِ بِجانِبِ الْمَلِكِ ؟ ''

عِنْدُمَا وَصَلَ ٱلمَنْزِلَ كَانَ ٱللَّيْلُ فَدْ خَلَّ ، وَوَجَدْ يَغَفُوبِ طَرِيحَ ٱلفِراشِي ، فَلَمْ يُخَدُفُهُ فِيمَا جَرى خَتَى صَهِيحةِ ٱليَّوْمِ ٱلتَّالِي . وَعِنْدُمَا أَخْبَرُهُ بِمَا دَارُ مِنْ خَدِيثٍ بَيْنَهُ وَيَنْنَ ٱلمَشْرِفِ ٱلعَالَمُ قَالَ يَعْقُوبِ : " لَفَدْ كُنْتَ شُجَاعًا لِنَجَاهِرَ بِشُعورِكُ نُحُو ٱلمَلِكِ ، وَلَكِنِّي أَرْجُوكُ أَنْ تَنْوَحُ ٱلحَلْرَ فِي النَّامِ بِنَعْوِلِكُ نُحُو ٱلمَلِكِ ، وَلَكِنِّي أَرْجُوكُ أَنْ تَنْوَحُ ٱلحَلْرَ فِي المَسْتَفْئِلِ وَتَكُونَ أَكْثَرَ جِكُمةً وَعَقَلَا . فَأَنَا مَرِيضٌ وَأَيَّامِي بَيْنَكُم أَصْبَحَتْ خَدُودَةً ، وَسَأَثُوكُ لَكَ رِعَايَةً أَخْتَيْكُ . إِنَّ أُورْوَالَد رَجُلَ شَهْمٌ صَادِقٌ وَيُمْكِنْكَ أَنْ تَأْتُونَكُ ، وَعِنْدُمَا يَحْضُرُ هُنَا دَعْنِي أُقَائِلُهُ . "

خَصَرَ أُورُوْالِد فِي آلِيَوْمِ آلتُنالِي ، وَدَهِشَ أَنَّ يَجِدُ لِيُعْفُوبِ ٱرْبَعَةَ أَخْفَادٍ ، وَلَكِنَّ يَعْفُوبِ أَطْلَعَهُ عَلَى خَفِيقِةِ أَمْرِهِمْ وَأَخَذَ مَنْهُ وَعُدًا بِأَنْ يُحافِظَ عَلَى آلسُسُرِّ وَلا يَبُوحَ بِهِ لاُحَدٍ .

وَعِنْدَمَا آنصَرَفَ أُورُوَالَد آصطَحَبَ مَعَهُ أَدُوارُد وَآصطَادا غَرَالَيْن ، أَحَدُهُمَا لِدَارِ ٱلمُشْرِفِ آلعَامُ وَآلاَكُمْ أَخَذَهُ إِدُوارُد . وَكَانَ ٱللَّيْلُ قَدْ أُقَبَل ، وَآلطُّلامُ فِي آلغَايةِ حَالِكًا فَطَلَبَ أُورُوَالَد مِنْ أَدُوارُد أَنْ يَقْضِيَ ٱللَّيلةَ عِنْدَهُ ، وَبَعْدَ أَنْ تَنَاوُلا آلعَشَاءَ مَعًا صَعِدَ إِدُوارُد لِلْمَبِيتِ فِي حُجْرَةٍ تَعْلَو حَظِيرةً آلخَيْل ، وَكَانَ ٱلوصولُ إِلَيْها عَنْ طَريقِ سُلَّمٍ خَشَبِي مُنْتَقَلٍ .

كَانَ ٱلبَرْدُ شَدِيدًا مِمَّا مَنْعَ إِدُوارَد مِنَ ٱلنَّوْمِ ، فَنَوَلَ إِلَى فِناءِ ٱلدَّارِ لَعَلَّهُ يَجِدُ فَيْهِ بَعْضَ ٱلدَّفْءِ . وَهُناكَ رَأَى تُورًا يَنْبَعِثُ مِنْ نافِذَةِ فَظَنَّ أَنْهَا حُجْرةُ أُحَدِ ٱلخَدْمِ ، وَلَكِنَّةُ سَمِعَ صُرَاتِحًا عَاليًّا وَشَاهَدَ تَارًا تَشْتَعِلُ فِي ٱلحُجْرةِ كُلُها ، وَرَأَى آمراةً تُحاوِلُ فَتَحَ ٱلنَّافِذَةِ ، وَلَمْ تُفْلِحْ . وَأَذْرَكَ أَنْ حَرِيقًا شَبً في الغَرْفةِ .

صَرَعَ النَّمْشُوفُ العَامُّ : `` ابتُنى ! ابنتَى ! مائتِ آبنتى ! آخَتَرَقَتِ آبنتى ! ''

وَلَمْ يَوْدُ عَلَيْهِ أَحَدُ غَيْرُ صَوْتٍ وَاحِدٍ آرَئَفُغَ بَيْنَ ٱلجُموعِ يَقُولُ : `` لَقَدِ آحَتَرَقَ قَبْلَهَا أَرْبَعَةُ أَطْعَالِ فِي قَصْرِ آرَانُوود دُونَ رَحْمَةٍ أَوْمَنْفَقةٍ . ``

وَحَاوَلَ السَّيِّدُ هِذَرِسْتُونَ ... المُشرِفُ العامُّ ... أَنْ يَصَعَدُ السَّلَمُ وَيُعاوِنَ الْعَارُدُ وَلَكِنَّهُ عَنْدُما أَيْقَنَ أَنَّ مُخلاصَ آبَتِهِ أُصَبَحَ مُسْتَحِبَلًا سَمَحَ لِلجُموع. الدُوارُد وَلُكِنَّهُ عَنْ مَكَانِ الحَرِيقِ . وَأَحَبَرُا تَمَكُّنَ إِدُوارُد بِمُعاوِنَةِ اللَّغَرِينَ مِنْ إِنْ الْحَرِيقِ . وَأَحَبَرُا تَمَكُّنَ إِدُوارُد بِمُعاوِنَةِ اللَّغَرِينَ مِنْ إِنْ الْحَرِيقِ .

أَخَذَ أُوزُوَالَد إِدُوارُد لِيُضَمَّدَ حُروفَهُ فَوَجَدَ بِيْشَنْسَ مَا زَالَتْ مُلْقَاةً عَلَى أَرْضِ الحُجْرةِ مُغْمَضةَ الغَيْنَيْنِ ، فَحَمَلاها إلى مُنْزِلِ أُوزُوالَد وَوَضَعاها فَوْقَ الغِراشِي .

وَعِنْدُمَا أَفَاقَتْ أَخْضَرَ لَهَا أُوْزَوَالْد أَبَاهَا ، وَكُمْ كَانْتُ فَرْحَتُهُما بِاللَّقَاءِ وَبِالنَّجَاةِ !

رَفَعْنَ إِذْوَارُد أَنْ يُعَالِمُلَ ٱلمُشْرِفَ ٱلعامُّ حَتَّى لَا يُضْطُرُ أَنْ يَتَقَبَلُ شُكْرُا مِنْ أَحَدِ أَعْدَاءِ ٱلمَلِيْنِ . وَأَخَذَ عَهْدًا عَلَى أُورْوَالْد أَلَّا يُخْيِرَ ٱلمُشْرِفَ ٱلعامُّ بِمُكانِهِ ، وَٱنصَرَفَ مُسْرِعًا إلى دارِهِ . وَقَائِلَ أَحَاهُ هَمْمُوي بِالْقُرْبِ مِنَ ٱلدَّارِ

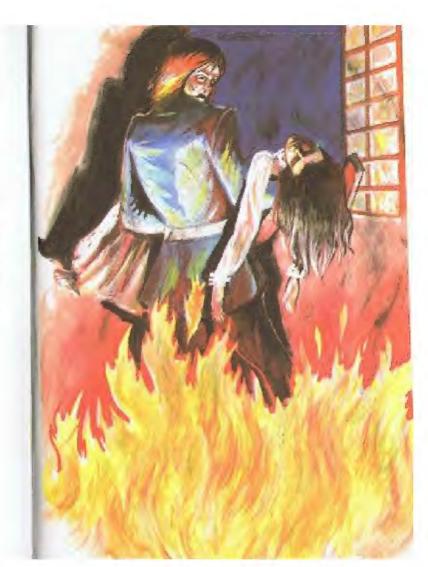

وزوى لَهُ مَا خَدَثَ . وَأَخْبَرُهُ هَمْغَرِي بِأَنَّ وَطَأَةً ٱلنَّرْضِ قَدِ آشَنَكُتْ عَلَى مَغُوب ، وَأَنَّهُ طَلَبَ مِرارًا أَنْ يَتَخَدُّنَ إِلَى إِنْوَارُد .

ذَهْبُ إِذْوَارُد فَوْرَ وُصُولِهِ لِيُرَى يَمْقُوبِ ، فَقَالَ لَهُ يَغَفُوبِ : " إِلَّى مُشْرِفٌ عَلَى النَّوْتِ ، وَسَتُصَبِّحُ وَحُدَكَ مَسْتُولًا عَنْ رِعَاية أَحْتِكَ مُشْرِفٌ عَلَى النَّوْدِ تُحَدَّهَا ، وَلَكِنْ وَأَخْبِكَ . لَحُتْ الْغِراشِ صَنْدُوقَ مُحَشِيَّى بِهِ يَعْضُ النَّقُودِ تُحَدَّهَا ، وَلَكِنْ كُنْ خَرِيصًا فِي تَصَرُّفِكَ ، وَلا تَحْتَكُ بِأَخْدِ مَن المُناوِلِينَ لِلنَبلكِ ، فَهُمْ نَسْتُطِرونَ الآنَ عَلَى الغَايةِ ، ابْقَ هُنَا إِذَا أَمْكُلُكَ ، فَالحَدِيقةُ وَالمَزْرَعةُ لَنَّيْجِوانِ اللَّهِ ، وَلَكُنْ اللَّهُ مَعْكُمْ وَلِيارِكُكُمْ ، وَالآنَ لَنْجَوانِ اللَّهُ مَعْكُمْ وَلِيارِكُكُمْ . وَالآنَ اللَّهُ مَعْكُمْ وَلِيارِكُكُمْ . وَالآنَ اللَّهُ مَعْكُمْ وَلِيارِكُكُمْ وَلِيارِكُكُمْ . وَالآنَ اللَّهُ مَعْكُمْ وَلِيارِكُكُمْ . وَالْقَانَانِ ، السَنْدَعِ لِي هُمْعَرِي وَأَنْحَيْكَ خَفِى أَوْدُعَهُمْ . " وَجَانَ هَمْعَرِي وَالْعَتَانَانِ ، اللهُ مُعْكُمْ وَبارَكُهُمْ مُنْ أَسْلَمُ اللَّهِ حَقِي أَوْدُعَهُمْ . " وَجَانَ هَمْعَرِي وَالْعَتَانَانِ ، وَلَوْلَانَ مُولِي وَالْعَتَانَانِ ،

#### الفَصْلُ آلثَّامِنُ السَّـــنِّفُ

بَعْدَ سِيَّةِ أَسَابِيعَ مِنْ وَفَاقِ يَعْفُوبِ فَامَ أُورْوَالَدَ يَزِيارَةِ ٱلأَوْلَادِ مَرَّةً ثانيةً ، وَحَزِنَ حُزْنًا شَدِيدًا عِنْدَما سَبِعَ بِوَفَاقِ صَدِيقِهِ . وَبَعْدَ أَنِ ٱطْمَأَنَّ عَلَى تَحْسُنِ إِصَابِةِ إِدُوارْدِ ٱلْخَبَرَهُمْ بِأَنَّ ٱلْمَلِكَ أُعْدِمُ بِنَاءَ عَلَى حُكْمِ مَحْكُمةِ شَكَلْتُ مِنْ ٱعْدِادِهِ وَأَدَاتَهُ .

خَرِنَ إِدُوارُه لِمُؤْتِ ٱلمَلِكِ ، وَقَطَعَ عَهْدًا عَلَى تَفْسِهِ أَنْ يَكَأَرُ لَهُ عِنْدُما تُحينُ ٱلفُرْصةُ .

كَذَٰلِكَ أَخْتَرَهُمْ أُورْوَالَد أَنَّ السَّيِّدَ هِذَرِسَتُونَ قَدْ رَحَلَ إِلَى لَنَدَنَ وَحَضَرَ الشَّحَكُم وَبَذَٰلَ جَهْدَهُ لإنقاذِ وَحَضَرَ الشَّحَكُم وَبَذَٰلَ جَهْدَهُ لإنقاذِ السَّلِكِ دُونَ جَدُوى . وَقَدْ عَادَ مِنْ لَنَدَن وَطَلَبَ مُقابِلَةُ إِدُوارُد لِيُقَدِّمَ لَهُ شُكْرَهُ عَلَى إِنْقاذِ حَبَاةِ آبَتِهِ .

نَمْ يَقْبَلُ إِدُوارُد الدَّعْوةَ إِلَّا يَعْدَ أَنْ عَلِمَ أَنَّ الابنةَ نَفْسَها تَرْغَبُ فِي الشَّقَائِلةِ ، فَذَهْبَ مَعَ أُورُوالْد لِشِراءِ يَخْضِ لُوازِمِهِ مِنْ لِيجِنْعَتُون ، وَدَّخَلا

رُّرُلَا صَغَيْرًا يَشْلِكُهُ صَدِيقٌ لأُوزُوَالَد ، وَكَانَ ٱلشَّخْصُ ٱلَّذِي يَشْتَري مِنْ يَمُثُوبَ لَخْمَ ٱلغِزَلانِ .

قَالَ لَهُ أُورُوَالَد : « لَقَدُ أَحْضَرْتُ إِدُوارُدَ أَرْمِيَتَاجِ لِيَجِلُ مَخَلُ جَدُهِ يَعْفُوب . ا

وَاتَّفَقَا عَلَى أَنْ يُرْسِلَ صاحِبٌ ٱلتَّوْلِ رِحَالَةً فِي ٱللَّيْلِ إِلَى ٱلغابية البُخْضِروا مَا يُصِيدُهُ إِدُوارْد .

ذَهَبُ أُورُوالد وَإِدّوارْد بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى مُتَجَرٍ لِشِع اللَّسْلِحةِ وَالبارُودِ .
 وَرَأْى إِدُوارُد هُناكَ سَيْفًا تَذَكّرُ أَنَّهُ قَدْ رَآهُ مِنْ قَبْلُ فَسَالٌ صَاحِبَ المَشْجَرِ :
 وَ سَيْفُ مَنْ هُذَا ؟ وَ

أَجَابَ ٱلرَّجُلُ : ﴿ هَٰذَا سَيْفُ ٱلسَّبِّدِ بِيقِرْلِي ، وَقَدْ أَخْضَرُهُ أَخَدُ رِجَالِهِ لِأَنظُنَهُ ، وَقَبْلَ أَنْ يَخْطَرُ لِسَلَّمِهِ ، ٱحترَقَ ٱلقَصَرُ بِمَنْ مَيهِ وَلَمْ يَتْقَ مَنْ يَدْفَعُ لِي أَجَرُ عَمْلِ . ﴾

قَالَ إِذُوارُد: ٥ لَقَدْ خَدَمَ جَدُى السَّيِّدَ بِمِثْرُلِي طُولَ خَياتِهِ ، وَيُسْرُّقِ أَنْ أَدْفَعَ لَكَ أَجْرُكَ وَآخُذَ السَّيَفَ لِلذَّكْرِى ، وَأَعِدُكَ أَنْ أَرُدَّهُ إِذَا مَا ظَهْرُ لَهُ صَاحِبٌ . ١

وْتَمُّتِ ٱلصَّفْقَةُ ، وَأَخَذَ إِدُوارُد ٱلسَّيْفَ ٱلَّذِي كَانَ فِي نَظَرِهِ لا يُقَدُّرُ

بشمن ، ووضعهٔ فؤق العتربة .

عادَ إِدُوارُد إِلَى صَاحِبِ ٱلنَّرْلِ لِيَسَالُهُ عَنْ كُنْيَّةِ ٱللَّحْمِ ٱلَّتِي يَخْتَاجُهَا كُلُّ أُسْبُوعِ تَارِكُا أُورُوالْد يَحْرُسُ ٱلعَرْبَةِ .

وَبَيْنَمَا أُورُوَالَد يَتَتَظِرُ إِذَا بِرَجُلٍ مُقْبِلِ عَلَيْهِ يُشيرُ إِلَى ٱلسَّيْفِ قَائلًا: و هٰذَا سَيْفُ ٱلسَّيِّدِ بِيقِرْلِي وَقَدَ أَخَذْتُهُ بِنَفْسِي لِصانِعِ ٱلأَسْلِحةِ كَنَّى يُتَطْفَهُ . .

سَأَلَةً أُوزُوَالُد : ﴿ مَنْ تَكُونُ أَلْتَ ؟ ﴾

أَجَابَ آلَرُجُلُ: ﴿ أَنَا بِنْبَامِينَ هُوَايِتَ ﴾ أُخَذُ خَدَمَ ٱلسَّبِّيدِ بِيقِرْلِي — رُحَمَهُ ٱللَّهُ — وَكُمْتُ فِي آرتُؤُود خَنِّى وَقْتِ ٱلخريقِ ، أَمَّا ٱلآنَ فَأَعْمَلُ فِي ٱلنَّزِلِ . وَلْكِنْ كَيْفُ خَصَلْتَ عَلى هٰذَا ٱلسَّيْفِ؟ ﴾

أُخْبَرَهُ أُوزُوالله أَنَّ خَفِيدَ يَغْفُوبِ آلِبَاعَهُ مِنْ صَانِعِ ٱلأَسْلِحِةِ ، فَعَجَّبُ ٱلرَّجُلُ وَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنَّ يَدُرِي أَنَّ لَيْغُوبِ أَخْفَادًا . وَعِنْدُمَا خَرَجَ إِنْوَارْدِ ، أُخْبَرَهُ أُوزُوالله بِما دَارِ تَبْيَنُهُ وَبَيْنَ بِثْيَامِينِ مِنْ حَديثٍ ، وَحَدَّرَهُ حَتَى يَتِخَاشَى مُقَالِلةً بْمُعِينِ لِثَلًا يَعْرَفُهُ وَيَفْضَعْ مِيرَّهُ .

#### 

سَأَلَ هَمْفرِي أَحَاهُ : ﴿ مَنَى تَذْهَبُ لِمُقابِلَةِ ٱلمُشْرِفِ آلعامُ ؟ ؟ أَجَابُ إِنْوَازُد : ﴿ قَرِينًا إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ ، وَتَوْ إِنِّنَى لا أُنُوقَ لِمُقابِلَةِ أُخَدِ مِنْ أَعْدَاءِ ٱلمُلِكِ ، وَلَكِنْ ٱلحَقُ يُقَالُ إِنْ آبِنَةَ ٱلسَّـيِّدِ هِذْرِمَتُونَ كَانَتَ تَطْمِمُهُ معى لِلغَايَةِ وَمَنْوَفَ أَذْهَبُ مِنْ أَجْلِها . ؟



قَالَ هَمُمْوِي ؛ ﴿ لَكِنْ لِمَاذَا أُواكَ ٱلآنَ يَا إِذُوارُدَ أَكُثَرَ تُحَامُلًا عَلَيْهِ مِنْ قَبُلُ ؟ ﴾

رَدُ إِدُوارُد قَائلًا : ﴿ أَ تَقْلَمُ يَا هَمْغَوِي أَنِّى شُئَذُ وَجَدَّتُ سَيْفَ أَبِينَا وَأَنَا أَشْعُرُ أَنَّ ٱلأَقْدَارُ تَدْغَعُني نَحْوَ الانتِقَامِ لَهُ وَتُمْهَدُ لِنَي ٱلسَّبِيلَ إِلَى ذَٰلِكَ ؟ ﴿ ا

وَبَهُدَ أَيَّامٍ قَلِيلَةٍ ذَهَبَ إِدُوارُد لِلزِّيارَةِ ٱلَّتِي وَعَدَ بِها ، وَأَخَذَ مَعُهُ لِمُتَدَّقِتُهُ وَكَلْبَهُ ، وَمَضَى يُفَكِّرُ فِي ٱلمَلِكِ ٱلجَديدِ تُشَارُلِز ٱلثَّالِي . وَلَمْ يَكُنْ فَدَ سَمِعَ شَيْفًا عَنْ أَخْبَارِهِ ، فَتَخَيَّلُهُ يَتَفَدَّمُ جَيْشًا مِنَ ٱلفُرْسانِ ٱلتواسِلِ ، وَتَخَيَّلُهُ يَتَفَدَّمُ جَيْشًا مِنَ ٱلفُرْسانِ ٱلتواسِلِ ، وَتَخَيَّلُهُ يَتَفَيْرُ عَلَى أَعْدَائِهِ وَيَسْتَرِدُ أَراضِي آرتُؤود وَتَخَيَّلُ نَفْسَهُ أَعْدَائِهِ وَيَسْتَرِدُ أَراضِي آرتُؤود وَيُعِيدُ بِنَاءَ ٱلفَصْرِ . وَبَيْنَمَا هُوَ عَارِقَ فِي أَخْلامِهِ فَنَيَّةً عَلَى صَوْتِ كَأَيْهِ يَنْبَحُ ، وَرَأَى رَجُلًا غَرِيبًا قَبِيحَ آلوَجُهِ ، يُرتَدى زِي خَرَّاسِ ٱلغايةِ ، مُفْيِلًا تَحْوَهُ .

سَالُهُ ٱلرَّجُلُ : ﴿ مَاذَا تَصَنَّعُ هُنَا يَا فَتَى ؟ ﴾ وَصَوَّبَ تَخْوَهُ بُنْدُقَيَّتُهُ ، فَرْفَعَ إِدُوارُد هُوَ أَيْضًا بُنْدُفِيَّةً وَقَالَ : ﴿ أُسِيرُ فِي ٱلْعَالِيةِ . ﴾

قَالَ ٱلرِّجُلِّ : ﴿ أَرَى ذَٰلِكَ ، كَمَا أَرَى مَعَكَ كَلَبًا وَبُنْدُقِيَّةً لِلصَّيِّدِ . تَعَالَ مَعِي ! أَلا تَعْلَمُ أَنَّ صَنْبُدَ ٱلغِزُلانِ غَيْرُ مَسْموحٍ بِهِ ، وَيُعْتَبَرُ سَرِقَةً ؟ ﴾

قَالَ إِدْوَارُد : ﴿ أَمَا لَسُتُ سَارِقًا ، وَلَنْ أَذْهَبَ مَعَكَ . ﴿

قَالَ ٱلرَّجُلِّ : ١ يَلَّ سَنَقْدَتُ مَعِي الأَلِّي سَأَتْبِضُ عَلَيْكَ تَتْفِيقًا

لِلْاُوامِرِ . ٥

قَالَ إِذْوَارُد : ﴿ أَنَا فِي طَرِيقِي لِمُنْزِلِ ٱلْمُشْرِفِ ٱلْعَامُ ، فَلا تَفْعَلُ مَنْيُمًا تَنْدَمُ عَلَى فِشْلِهِ فِيمَا يَغَدُ . ،

قَالَ ٱلرَّجُلُ : ﴿ كُنْتُ أَنُوي أَنْ آخُذُكَ إِلَى دَارٍ ٱلْمُشْرِفِ ٱلعَامُ ، وَحَيْثُ إِنَّ وُجُهِتَنَا وَاحِدَةٌ فَهَيًا تَقَدَّمُ . ﴾

ساز آلاِتْنَانِ جَنْنَا إلى جَنْبِ فِي صَنْتُ وَحَلَمٍ ، وَأَسِيرًا سَأَلَ ٱلرُّجُلُ إِدُوارُد : ﴿ مَنْ أَنْتَ ، وَمَا سَبَبُ زِيارِتِكَ لَمْذِهِ ؟ »

أَجَابُ إِذُوارُه : ﴿ لَوْ كُنْتَ أَحْسَنْتَ لِقَالَيْ لَأَجَبُّكَ ، وَلَكِنِّي لَنْ أُشْبِعَ فُضُولَكَ . ﴾

قَالَ ٱلرَّجُلُ : ﴿ لَمْ أَفْعَلْ شَيْقًا غَيْرَ ٱلقيامِ بِواجِسِ ، فَلَمَلَّكَ تَصْفَحُ عَنِّي . ﴿ وَلَمْ يُجِبُهُ إِدُوارُد .

وَلَمُّا وَصَلا مَثْرِلَ المُشْرِفِ العالَم طَرَقَ إِدُوارُد آلِباتِ ، وَفَتَحَدُهُ يَشْنَسُ آلِنَهُ المُشْرِفِ آلعالَم بَنْفُسِها . وَقَالَتْ : و مُرْحَبًا ! ما أَسْعَدَنَى بِخُضُودِكَ ، وَكُمْ حَوِثْتُ مِنْ فَبُلُ لاَئِي لَمْ أَنْدَكُنْ مِنْ شُكْرِكَ . و أَمَّا الرَّجُلُ آلاَخَرُ فَآنَصَرَفَ إِلَى دارِ أُوزَوَالْد لِيُقَدِّمَ تَقْرِيرُهُ .

أَجَابُ إِدُوارُد بِيُشْتُس قَاللًا: ﴿ يَكُنِينِي شَكْرًا وَفَخْرًا أَنَّ تُمُدِّي لِي يَذِكِ مُصافِحةً عَلَى أَنِّي صَدِيقٌ . ﴿

قَالَتْ : وَ إِنَّ مَنْ يُنْقِذُ خَيَاتِي يُصَبِّحُ أَنَّا سَوَاءٌ أَ كَانَ مَلِكَا أَمْ ..... وَ قَالَ إِذُوارُد : وَ أَمْ سَاكِنًا فِي غَايَةٍ ...

ظَلَّ إِذْوَازُد : ﴿ لَقَدْ سَبِعْتُ بِمَا فَعَلَ ، وَأَظَنَّهُ ٱلآنَ فِي لَنَدُن ، وَٱلْفَيْتُمُ لِي أَنْ أَنْصَرِفَ ، ﴿ وَلَكِنَهَا أَمْسَكَتْ بِهِ خَتَّى تُناوَلَ بَعْضَ ٱلطَّعَامِ ٱلَّذِي أَعَدُنَهُ لَهُ بِنَفْسِها .

وَرَوى لَهَا إِذُوارُد أَنْنَاءَ ٱلطَّعَامِ قِصَّةً حَيَاتِهِ فِي نَيْتِ يَعْقُوبِ مَعَ هَمْعُويِ وَأَخْتَيْهِ ، وَلَمْ يَذَكُرُ شَيْئًا عَنْ آرَنُوُود سِوى أَنَّ ٱلسَّـيِّدَ بِيقِرْلِي عَلَّمَهُ ٱلقِرَاءَةَ وَٱلكِتَابَةَ وَكَانَ يَنُوي أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُ جُنْدِيًّا يَدُودُ عَنْ وَطَبِهِ وَمَلِكِهِ . وَطَلَبَ مِنْهَا أَنْ تُقُصَّ عَلَيْهِ أَيْضًا قِصَّةً خِياتِها .

وَعَلِمْ مِنْهَا أَنُّهَا وَحِيدةً ، وَكَانَتْ أُمُّهَا آينةً لأَحَدِ ٱلنَّبْلاءِ مِنْ أُصَّدِقاء

اَلْمَلِكِ ، وَكَانَ ذَٰلِكَ السَّبِّ فِي الشَّكُوكِ الَّتِي تَخُومُ حَوَّلُ والِدِهَا ، وَتَجْعَلُ كُرُومُوبِيل زَعِيمَ الشُعارِضِينَ لِلْمَلِكِ لايؤتَى بِهِ ، وَلِذَا أَرْسَلَهُ إِلَى تِلْكَ الجِهةِ اَلْنَائِيةِ بَعِيدًا عَنْ مَسْرَحِ. اَلسِّياسةِ .

وَبَعْدَ أَنْ فَرَغَ إِنْوَارُد مِنْ تَناوُلِ ٱلطُّعَامِ ، وَدُّغها وَٱنصَرَفَ .

# الفَصْلُ آلعاشِرُ إدْوارْد في خطَرٍ

أُسْرَعَ إِدُوارُد إِلَى مَثْوِلِ أُورُوالَد آلَّذِي كَانَ يُتَنْظِرُهُ وَٱلَّذِي بِادَرَهُ بِغَوْلِهِ : \*\* كَانَ آلحَارِسُ ٱلَّذِي قَائِلَكَ وَائِقًا مِنْ أَنَّكَ تُصِيدُ ٱلغِزْلانَ خِلْسَةً ، وَلْكِنِّي أُخْبِرْتُهُ بِأَنَّ آلسُشْرِفَ آلعامٌ يَعْرِفُكَ وَبِأَنَّكَ كَثِيرًا مَا تُكُونُ فِي صُحْبَتِي . \*\*

شَكْرَهُ إِنْوَازِهِ وَسَأَلَهُ : '' لَكِنْ مَنْ يَكُونُ لَهَذَا ٱلرَّجُلُّ ؟ فَأَمَا لَمْ أَشْغُرُ نَحْوَهُ بِالطِّنَانِيةِ . ''

فَقَالَ أُوزُوَالَد : " نَعَمُ إِنَّ مَطْهَرَهُ يَدْعُو لِلشَّلِكُ وَٱلرَّبِيةِ ، وَلا أَعْلَمُ عَنْهُ غَيْرَ أَنَّ ٱسْمَهُ جِيمْس كُورْبُولْد ، وَأَنَّهُ خَدَمَ فِي صُفُوفِ ٱلجُنْدِ ضِيدُ ٱلمَلِكِ ، وَلَمْ يَمْضِ عَلَيْهِ هُمَا أَكْثَرُ مِنْ أُسْبُوعٍ . "

بات إدّوارْد بَلْكَ اللَّيْلَة في دارِ أُوزُوالَد ، وَفِي آلَيْوْمِ آلتَّالِي خَرْجَ مُبْكُرًا . وَكَانَ أَثْنَاهُ سَيْرِهِ يَتَطَلِّمُ خُوْلَهُ غَسى أَنْ يَجِدَ غَرَالًا يَصْطَادُهُ . وَعِنْدُما وَصَلَ إِلَى بُخَيْرةٍ صَغيرةٍ وَسَطَ آلغاية دَعَا إِلَيْهِ كُلَّيَةٌ وَأَخَذَ يَزْخَفُ عَلَى يَدَيْهِ وَرُكَبُتَيْهِ نَخُو ٱلبُّخِيْرةِ ، وَلَمَّا وَصَلَ لَمْ يَجِدُ غَرَالًا بَلُ وَجَدَ كُورُبُولُد نَاتِمًا عَلَى

ٱلأَرْضِ وَبِجَانِيهِ لِنُتُدُقِيَّةً ، فَتَنَاوَلَ إِدُوارُد ٱلنِّنْدُقَيَّةً ، وَبِهُدُوءٍ وَحَفَّرٍ أَفْرَغَ شِخْنَتُهَا مِنَ ٱلبَارُودِ وَأَعَادَهَا إِلَى مَكَانِهَا وَٱنصَرَفَ .

تَوَقَّفَ إِدُوارُد عِنْدَ غَديرِ صَغيرٍ فِي الطَّرِيقِ لَيْشَرَبَ ، وَكَانَ عَل بُعْدِ حَوالَى سِئَةً عَشَرَ كِبلُو مِثْرًا مِنْ مُثْوِلِهِ وَفَجْأَةً سَمِعَ كَلْبَهُ لِزَمْجِرً . وَالتَّقَتُ خَوَالَى سِئَةً عَشَرَ كِبلُو مِثْرًا مِنْ مُثْوِلِهِ وَفَجْأَةً سَمِعَ كَلْبَهُ لِيَرْمَجِرُ . وَالتَّقَتُ فَرَاى كُورْبُولُد مُحْتَبَا وَراءَ شَجْرَةٍ مُصَوِّبًا لِبُنَهُ يَتُوهُ لَحُوهُ ، ثُمَّ سَمِعَها تُلطَلِقُ وَلَكِنْ دُونَ أَنْ تُحْدِثَ الفِحارُ ا ، لأنها كانتُ فارِغةً . وَأَقْبَلَ كُورْبُولُد لَحْوَهُ فَتَصَدَّى لَهُ الكَلْبُ ، فَضَرَبُهُ كُورْبُولُد بِعُفْبِ لِمُنْدَقِيْتِهِ . فَصَرَحَ فِيهِ إِدُوارُد فَتَلَى لَهُ الكَلْبُ ، فَضَرَبُهُ كُورْبُولُد بِعُفْبِ لِمُنْدَقِيْتِهِ . فَصَرَحَ فِيهِ إِدُوارُد قَلْلَ ؟ " كُفى ! لَقَدْ حاوَلْتَ فَعْلَى ، وَالآنَ تُحاوِلُ فَعَلَ كُلْبَى . "

قَالَ ٱلرُّجُلُ : ﴿ أَنَا لَمُ أَحَاوِلُ فَثَلَكَ ٱللَّ كُنْتُ أَرِيدُ فَثَلَ كَلْبِكَ . وَسَوْفَ أَتَنْلُهُ عِنْدَمَا تُسْتَعُ لَى ٱلفُرصةُ . ﴿

صَوْبَ الَّذِهِ إِدُوارْد بُنْدُفِئَةُ قائلًا : '' إِنَّكَ تُكْذِبُ ! فَلَوْ لَمْ أَفْرِغُ شِخْنَةَ البارودِ مِنْ بُنْدُفِئِكَ وَأَنْتَ نائمٌ ، لَكُنْتُ الآنَ في عِدادِ الأَمُواتِ . عُدْ أَدْرَاجَكَ وَإِلَّا فَتَلْتُكَ . ''

اِلصَرَفَ ٱلرُّجُلُ مُهَدُّدًا بِأَنَّهُ سَوْفَ يَقْتُلُ إِذُوارُد فِي اَلقَرِيبِ اَلعَاجِلِ . وَوَاصَلَ إِذُوارُد سَنِيْرَهُ إِلَى المَنْزِلِ نَاظِرًا خَلْفَهُ نِيْنَ لَحْظَةٍ وَأَخْرَى لِنَالًا يَكُونَ كُورْبُولُد وَرَايَهُ . وَكَانَ بِالقُرْبِ مِنْ خُفْرةٍ عَميقةٍ فِي أَرْضِ الغَالِةِ حِينَ رَأَى كُورْبُولُد خَلْفَةً عَلَى بُعْدِ مِنْةٍ مِنْمٍ . وَكَانَ اللَّيْلُ فَدْ أَثْبَلَ وَحَلَّ الظَّلامُ ،

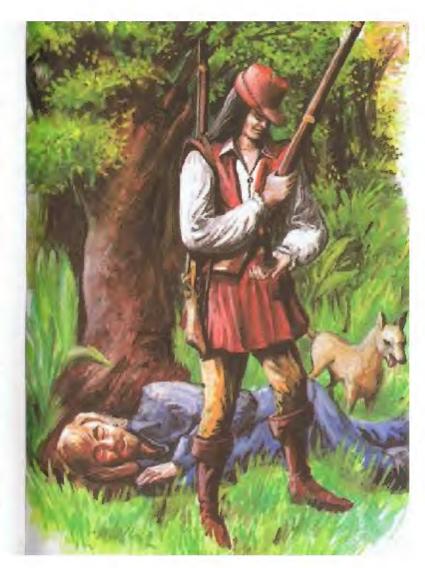

وَآسَتَمَرُّ إِدُوارُد فِي ٱلسَّمْرِ حَتَّى أَصَبَحْتِ ٱلحُفْرةُ فِي مُنْتَصَفِ ٱلطَّرِيقِ بَيْنَهُ وَيَثَنَ كُورِبُولَد . وَبَدَأَ يَعْدُو ، وَتَبِعَهُ كُورْبُولَد مُنْدَفِعًا وَرَاءَهُ دُونَ أَنَّ يُلاحِظَ الحُفْرةَ ٱلَّتِي تُخْرِضُ طَرِيقَهُ فِي ٱلظَّلامِ فَسَقَطَ فيها ، وَصَرَحَ صَرَّحَةً ٱلهِ سَمِعَها إِدُوارُد فَآيَتَسَمَ وَقَالَ : " سَأَتُرْكُهُ فِي الحُفْرةِ حَتَّى ٱلصَبَاحِ. . فَسَوْفَ يُعَلَّمُهُ ذَلِكِ دَرْسًا لَنْ يَنْسَاهُ . ه

عِنْدُمَا وَصَلَ إِدُوارُدَ مَنْزِلَةً رَوَى لِإِخْوَتِهِ قِصَّةً مُعَامَراتِهِ مَعَ كُورْبُولُدَ . وَاعْتَرْضَ هَمْغُرِي عَلَى تَرْكِ الرَّجُلِ فِي النَّخْفَرَةِ قَائلًا : '' قَدْ يَكُونُ جَرِيحًا يَخْنَاجُ لِلرَّعَايَةِ ، وَقَدْ يَمُوتُ إِذَا تَرَكْنَاةً . ''

قال إدُوارُد : '' هٰذا صَحَيحٌ ، وَلَعَلَّ أَفْضَلَ ٱلسُّلِلِ أَنَّ تَذْهَبَ أَنْتُ غَدًا إلى أُوزُوَالُد وَتُحْبَرُهُ بِمَا حَدَثَ . ''

وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلثَّالِى ذَهْبَ هَمْهُوِي مُبَكِّرًا ، وَأَق بِأُورْوَالُد وَمَعَهُ رَجُلانِ مِنْ رِجالِ ٱلغابةِ فَوْجَدُوا كُورْبُولُد فِي ٱلحُفْرةِ يُعانِي ٱلأَمَّا شديدةً . وَقَالَ إِنَّهُ أُصِيبَ فِي سَائِهِ بِطَلْقَةِ طَائِشَةٍ مِنْ بِنَدُقِيَّهِ حَينَ سَقَطَ ، وَإِنَّهُ تَوْفَ دَمَّا كُثِيرًا .

وَعِنْدُمَا أَخْرَجُوهُ مِنَ الْحُفْرَةِ بَعْدٌ غَناءٍ ، وَأَرْفُدُوهُ عَلَى الْأَرْضَى ، أَخْضَرُ هَمُعْرِي الْعَرْبَةُ وَتَقَلُوهُ إِلَى دَارِهِ وَاسْتَلْعُوا لَهُ طَبِينًا ، ثُمُّ عَادَ هَمُعْرِي لِلْقَرْلِةِ .

#### الفَصْلُ ٱلحادِي عَشْرَ مَوْتٌ في آلغابةِ

كَانَ الحَديثُ حَتَّى الآنَ مُنْصَبًّا عَلَى سَرَدٍ سهرةِ إِدُوارُد وَمُعَامَرابَهِ ، وَلَكِنْ يَجِبُ اللّا لَغُفِلَ ذِكْرَ سيرةِ باقِ إِخْوَبِهِ . فَقَدْ أُصَبَّحَ هَمْفرى رَجُلًا ، وَبِفَصْل الهِتِمايةِ وَجُهودِهِ أَنْشَأَ مَرْزَعةً ناجِحةً ثُمِدُهُمْ بِما يَخْتاجُونَ مِنْ غِذَاءِ . كَذْلِكَ نَسِيَتْ كُلِّ مِنْ أَلِيس وَلِيدِث حَيَاةً البَذْخِ وَالثَّرَفِ اللّٰي عاشتاها في آرنؤود ، وَأُصَبَّحَتا ماهِرَنْشِ في الطَّهْي وَالجِياكةِ وَإِدارةِ المَنْزِلِ .

قَالَ إِدُوارُه ؛ ﴿ إِذَا حَضَرَ ٱلمُلِكُ فَسَيَكُونُ فِي حَاجَةٍ إِلَى جُنُودٍ يُحَارِبُونَ مِنْ أَجْلِهِ وَسَأَنْضَمُمُ إِلَى جَيْشِهِ فَوْرَ وُصُولِهِ . ﴾

وَبَاتُ لِيُلَتُهُ يُخَلِّمُ بِالسِّعَارِكِ وَٱلفَّرُوسِيُّةِ .

وَفِى اَلصَبَّاحِ, بَاذَرَ إِلَى سَيْفِ وَالِدِهِ فَصَفَلَهُ حَتَّى صَارَ لاَمِعًا كَالْفِضَّةِ .
 وَعِنْدَمَا ذَهْبَ هَمْمُوي إِلَى لِيمِنْعُمُون لِبَيْعِ إِنْتَاجِ الْمُزْرَعَةِ مِنَ الْبَيْضِ ، ذَهَبَ إِنْتَاجِ الْمُزْرَعَةِ مِنَ الْبَيْضِ ، ذَهَبَ إِنْتَاجِ الْمُزْرَعَةِ مِنَ الْبَيْضِ ، ذَهَبَ إِنْتَاجِ إِلَى الْعَابِةِ للصَّبِّدِ .

ساز إذوارد في الغابة طويلًا وَهُوَ يَحْلُمُ ، وَلا يَبِي لِل أَيْنَ تَقُودُهُ خُطاهُ إِلَى أَنْ وَجَدَ نَفْسَهُ فِي بُغْمَةٍ لا يَعْرِفُها وَقَدْ خَلَّ الظَّلامُ . وَفَكُرُ فِي أَنَّ أَفْضَلَ السَّبِلِ لِلْخُرُوجِ مِنْ مَأْدِقِهِ أَنْ يَسِرَ فِي خَطَّ مُسْتَقيمٍ حَتَّى تَظْهُرَ النَّجُومُ السَّبِلِ لِلْخُرُوجِ مِنْ مَأْدِقِهِ أَنْ يَسِرَ فِي خَطَّ مُسْتَقيمٍ حَتَّى تَظْهُرَ النَّجُومُ لِسَّتِكِلِّ بِهَا عَلى طَرِيقِهِ مُتَّخِذًا النَّجْمَ الشَّماليُّ دَليلًا لَهُ ، وَفَجَاةً رَأَى تُورًا لِسَتَكِلِّ بِهِا عَلى طَرِيقِهِ مُتَّخِذًا النَّجْمَ الشَّماليُّ دَليلًا لَهُ ، وفَجَاةً رَأَى تُورًا خِلالَ الشَّجْرِ ، فَتَقَدَّمَ نَحْوَهُ بِبُطْءٍ وَآخِتَنَا وَرَاءَ شَجَرةٍ كَبِيرةٍ ، وَرَأَى عَل خَلالِينَ مِثْرًا وَجُدِينَ فَابِغِينَ عَلَى الأَرْضِ وَيَنْتَهُما مِصْبَاحٌ حُجَبَ نُورَهُ أَعْدُ الرَّجُلَيْنِ بِغُبْقِيهِ

وَسُمِعَ أَخَدَ ٱلرَّجُلَيْنِ يَعُولُ: " أَ مُتَأَكِّدٌ أَنْتَ أَنَّ مُنَهُ تُقُودًا ؟ " وَرَدُّ ٱلآخَرُ: " كُلَّ ٱلتَّاكِيدِ ، فَقَدْ رَأَيْتُهُ مِنْ خِلالِ ٱلنَّافِدَةِ يَدْفَعُ لِلْفُلامِ أَجْرَهُ مِنْ كِيسِ مَمْلُوءِ بِالفِطْعِ ٱلدَّعَبِيَّةِ . "

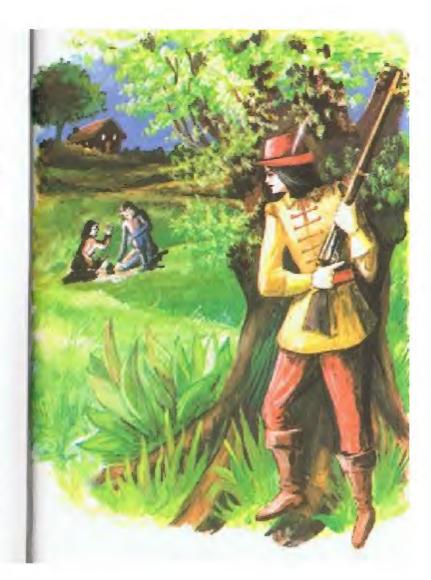

قَالَ ٱلرَّجُلُ ٱلأَوُّلُ : '' حَسَنَا ، لِتَطَرُّقِ ٱلبَابُ وَنَقُلُ إِنَّنَا صَلَلْنَا ٱلطَّرِيقَ . وَاسْتَهِرُّ أَنْتَ فِي ٱلخَدِيثِ مَعَ ٱلرَّجُلِ وَٱلفَلاِمِ ، يَنْتَمَا أَنْسَلُّلُ إِلَى آلبَابِ ٱلخَلْفِيُّ وَأَبْحَثُ عَنْ مَنْقَذِ إِلَى ٱلدَّاجِلِ . هَيَّا بِنَا يَا بِنْ . ''

قَالَ بِنْ : '' تَعَمَّمُ إِنَّ كَيْسًا مِنَ ٱلذَّهَبِ يَسْتَجَقَّ ٱلقِتَالَ مِنْ أَجْلِهِ يَا بِيل . ''

وَنَهَضَ آلِاتَـٰانِ يَتَبَعُهُما إِدُوارُد عَنْ بُعْدٍ ، وَرَآهُما يَحْشُوانِ مُسَدَّسَتُهِما وَيَتْجِهانِ نَحْوَ مَثْزِلِ صَغيرٍ فِي آلغايةِ .

وَكَانَ ٱلطَّلامُ حَالِكًا . وَطَرَقَ بِنِ آلباتِ فَآتَنِعَتَ طَنُوءٌ حَافِتُ مَنْ أَسْقَلِهِ وَلَكِنْ لَمْ يَفْتَحِ ٱلبابَ بَشِدُّةٍ وَيَصِيحُ : وَأَسْتَمَرُ بِنْ يَقْرَعُ ٱلبابَ بِشِدَّةٍ وَيَصِيحُ : " إفتحوا ، إفتحوا ! " يَيْنَما تَسَلَّلُ بِيل إلى ٱلخَلْفِ وَوَجَدَ إحدى ٱلنُّوافِذِ مَقْتُوحةً فَدَخَلَ شَاهِرًا مُسَدَّمَةً .

وْسَيْعَ إِدُوارُد صَوْتًا يَصَرُّحُ قَائلًا: " لَقَدْ دَخَلُوا مِنَ الْخَلْفِ. " وَرَأَى الرَّجُلُ القَريبَ مِنْهُ يُطْلِقُ مُسَدِّسَةُ مِنَ الثَّالِفَةِ ، فَأَسْرَعَ إِدُوارُد وَأَطْلَقَ عَلَيْهِ الثَّارَ فَسَقَطَدَ الرَّجُلُ عَلَى الأَرْضِ . وَسَمَعَ البَابَ يَخْلَعُ ، ثُمُّ سَمَعَ عَلَيْهِ الثَّارَ فَسَقَطَدَ الرَّجُلُ عَلَى الأَرْضِ . وَسَمَعَ البَابَ يَخْلَعُ ، ثُمُّ سَمَعَ صَوْتَ طَلْقِ نَارِئِي ثَبِعَهُ صَمَّتَ رَحِبُ ، فَأَسْرَعَ إِدُوارُد إِلَى الدَّاجِلِ فَوَجَدَ مُعَدَّةً بِلَ مُلقَاةً عَلَى الأَرْضِ ، وَوَجَدَ وَجُلًا آخَرَ مُمَدَّدًا عَلَى الأَرْضِ وَبِيلِهِ مُسَدِّى اللَّهُ مِنْ يَبْكَى .

قَالَ إِذْوَازُدَ لِلصَّبِيِّ : " لا تُخَفَّ ، أَنَا صَدِيقٌ وَلَمَتُ مَعَهُما . " ثُمُّ أَتَحَدَّ مِصْبَاحًا مِنْ فَوْقِ الْمِنْصَدةِ وَفَحَصَ الرُّجُلَ المُلْقَى عَلَى الأَرْضَ ، وَطَلَبَ مِنَ الصَّبِيُّ أَنْ يُحْصِرَ قَليلًا مِنَ اللهِ .

أَصِيبَ ۚ ٱلرَّجُلُ فِي عُنْقِهِ ، وَكَانَ ٱللَّهُمْ يَسِيلُ مِنْ فَمِهِ بِغَوَارَةِ ، وَرَأَى إِدُوارُد أَنَّهُ مُشْرِفٌ عَلى ٱلمَوْتِ . وَأَوْمَأَ ٱلرَّجُلُ إِلَى ٱلصَّبِّي ، وَتَظَرَ إِلَى إِدُوارُد يَطَلُّكُ مِنْهُ أَنْ يَضَمَعَ ٱلصَّبِيِّ تَحْتَ رِعاتِيْهِ ، فَطَمَّالُتُهُ . وَأُسْلَمَ ٱلرَّجُلُ ٱلرُّوحَ .

# الفَصْلُ آلثَّانِي عَشَرَ صَديقٌ جَديدٌ

وَقَفَ إِذُوارَّد فِي صَمَّت بِجانِبِ ٱلجُنَّةِ وَمَعَهُ ٱلصَّبِيُّ ، وَفَكَّرُ فِيما يُمْكِنُ أَنْ يَفْمَلُهُ ، فَأَعُذَ البِصِبَاحَ وَفَحَصَ الجُنَّةُ وَتَأَكَّدُ مِنْ مَوْتِ الرَّجُلِ . وَوَجَدَ اللَّصُّ اللَّهُ اللَّصُ المُنْقَلَةُ ، فَأَعْذَ البِصِبَاحَ وَفَحَصَ الجُنَّةُ وَتَأَكَّدُ مِنْ مَوْتِ الرَّجُلِ . وَوَجَدَ اللَّصُ اللَّهُ اللَّصُ اللَّهُ فَكَانَ فِي الرَّمَقِ الأخير . وَطَلَّبَ بِنَ إِدُوارُد وَمِلُهُ ، فَقَالَ لَهُ وَطَلَّبَ بِنَ إِدُوارُد وَمِلُهُ ، فَقَالَ لَهُ وَطَلَبَ بِنَ إِدُوارُد مَاءً فَأَعْطَاهُ ، وَظَنَّ الرَّجُلُ أَنَّ إِدُوارُد وَمِلُهُ ، فَقَالَ لَهُ وَطَلَبَ بِنَ إِدُوارُد مَاءً اللَّهُ عَلَى لَهُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ

سَحَبَ إِذْوَارُد اَلْفَتَى بِرِفْقِ مِن جَانِبِ اَلَجُئْةِ وَأَرْقَلَهُ فِي اَلِغِرَاشِ وَتَظَرَّ إِللَّهُ وَالْفَلْمِ فِي الْفِراشِ وَتَظَرَّ إِللَّهُ مِنْ يَسَاطَةِ لِبَاسِهِ . وَفَكَّرَ إِللَّهُ مِنْ يَسَاطَةِ لِبَاسِهِ . وَفَكَّرَ إِللَّهُ عَمْ مِنْ عَائِلَةٍ غَيْرِ عَائلِتِهِ تَخْتَبِى فِي الفَايَةِ ، وَقَدْ أَغْرَضَ عَنْهَا الحَظَّ إِنْ الفَايَةِ ، وَقَدْ أَغْرَضَ عَنْهَا الحَظَّ وَغَدَرَ بِهَا الْفَدَرُ .

نَامَ ٱلْفَتَى فِي ٱلفِراشِ عَلَى جِينَ ٱستَلْقَى إِدُوارُد عَلَى كُرْسِيِّي وَنَامَ هُوَ أَيْضًا .

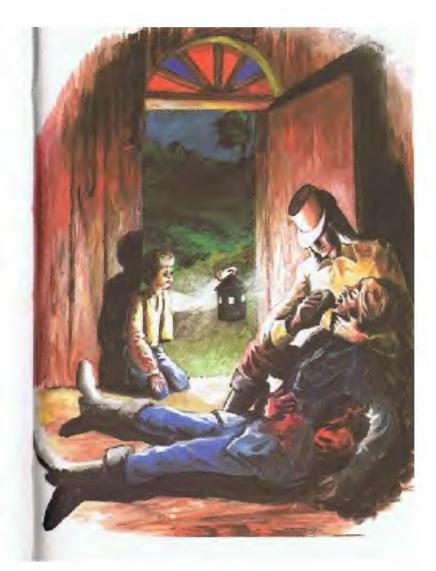

وَفِي ٱلصَّبَاحِ ، يُنتَمَا إِنُوارُه يُفَكُّرُ كَيْفَ يُجِدُ ٱلطَّرِيقَ سَمِعَ نُبَاحَ كَلْبٍ ، وَإِذَا يَكُلُبِهِ يُجْرِي إِلَيْهِ يَتَبَعُهُ هَمْفِرِي .

قَالَ هَمْفرِي جِينَما رَآهُ: « الحَمْدُ لِلَّهِ ، أَحِيرًا وَجَدَّتُكَ ! لَقَدُ قَلِقَنا عَلَيْكَ طلِقَ أَمْسِ ، عِنْدَما لَمْ تَخْطَرٌ ، وَخَشِينَا أَنْ تُكونَ أُصِبِّتُ مِنْكُرُوهِ . ٥

قَالَ إِدُوارُه : • لَقَدْ حَنَلَاتَ الطَّرِيقَ . وَلَكِنْ كَبْفَ وَجَدْنَنَى ؟ • أَجَاتَ هَمْفرِي : ٥ أَعْطَلَبْتُ مِعْطَفْكَ القَديمَ لِلْكَلْبِ وَشَمَّ والنَحْنَكَ فيه ، وَمِنْ ثَمَّ تَتَبَعْنَا تَحْطَاكَ حَتَّى وَصَلَنَا إِلَيْكَ . •

سَالٌ إِذُوارُد : ﴿ هَلَّ نَبْغُدُ كَثِيرًا عَنِ ٱلنِّبْتِ ؟ ﴾

أَجَابُ هُمُّفْرِي : ١ عَلَى تَقْدَيْرِي نَبْغُذُ خُوالَى آتَنَيْ عَشَرَ كِيلُو مِثْرًا . ١

وَحُكَى إِدُوارُد لأَخِيهِ مَا مَنْ بِهِ مِنْ أَخْدَاثٍ ، وَقُرْرَ ٱلأَخْوَاتِ أَنْ يَعُودَ هَنْفُرِي لِيُطْمُئِنَ أَخْتَيْهِ ، ثُمَّ يَلْفَبِ إِلَى مَنْزِلِ ٱلمُشْرِفِ وَيُخْبِرَهُ بِتَفَاصِيلِ مَا خَذَتَ ، ثُمُّ يَعُودُ إِلَى إِدُوارُد وَمَغَهُ ٱلعَرْبَةُ .

عادَ إِنْوارْد وَأَيْفَظَ ٱلصِّبِيِّي وَعِنْدَما آسَتَيْفَظَ لَذَكُّرْ مَا حَدَثْ، وَقَالَ بِاكِيّا : ﴿ لَقُدْ مَاتَ أَبِي ، وَكَانَ صَدِيقِي ٱلوَحِيدَ فِي هَٰذَا ٱلعَالَمِ . مَاذَا أَفْعَلُ اللَّانَ ؟ ﴾ وَكَانَ صَدِيقِي ٱلوَحِيدَ فِي هَٰذَا ٱلعَالَمِ . مَاذَا أَفْعَلُ اللَّانَ ؟ ﴾

مَسَحَ إِدُوارُد دُموعَهُ وَقَالَ لَهُ : ﴿ لَا تَجْزُعُ . لَقَدْ وَعَدْتُ أَبَاكَ فَبَلَ وَفَاتِهِ أَنْ أَرْعَاكَ ، وَسَآخَدُكَ مَعَى لِتَعَيْثُنَ كُواجِدٍ مِنْ أُسْرِبَنَا . وَلَكِنْ أُخَيِّرُ فِي كُمْ مُضَى عَلَيْكُما مِنْ آلوَقْتِ فِي لَمْذِهِ آلفايةِ ، وَمُنْزِلُ مَنْ لَمْذَا ؟ ﴿

قَالَ ٱلصُّبِّي : ﴿ مُضَى عَلَيْنَا تَخُو عَامِ أَوْ أَكْثَرَ . أَمَّا ٱلمَنْزِلَ فَقَدِ ٱشْتَرَاهُ أَبِي بَعْدَ أَنْ فَرَّ مِنَ ٱلسِّجْنِ ، وَقَدْ أُرادَ ٱلمُناوِتُونَ لِلْمَلِكِ فَثَلَهُ . »

قَالَ إِذْوَارُد : ﴿ إِذَا عَلِمُوا أَنَّ وَالِدُكَ كَانَ صَدَيْهُا لِلْمَلِكِ ، فَسَوْفَ يَسْتَوْلُونَ عَلَى كُلِّ مَالِكُمْ . فَدَعْنَا تَأْتُخُدُ مَعْنَا كُلِّ مَا تَقْدِرُ عَلَى خَمْلِهِ عِنْدَمَا يَخْضُرُ أَحْيَ بِالغَرْبِةِ . ﴾

وَيَعْدَ أَنْ تُناوَلَ ٱلاَنبانِ يَعْضًا مِنَ ٱلطَّعامِ ، أَخْلِمَا يَحْرِمانِ ٱلأَمْتِعَةَ وَٱلْحَقَائِبُ وَكُلُّ مَا وَجَدَا مِنْ مِلاحِ وَتَقائِسَ وَذَخِيرةٍ . وَعِنْدُما وَصَلَّ هَمْغُوي بِالغَرْبَةِ وَضَعُوا عَلَيْهَا كُلُّ مَا أَمْكُنَهُمْ حَمْلُهُ وَذَفِيوا بِهِ إِلَى مَثْوِلِ الْمُورِدِ . وَٱستَقْبَلَتُهُمُ ٱلأَخْتَانِ بِفَرَحِ ، وَرَحْبَنا بِالزَّائِرِ ٱلجَديدِ . وَأَخْلَتُهُ أَلِيسِ وَدَخَلَتُ بِهِ ٱلمَنْوِلَ ، يَنْمَا أَسْرَعَ إِدُوارُد وَهَمْعُوي لِنَفْرِيخِ حُمُولَةِ الْمِسْرِةِ وَإِخْفَائِها .

بَعْدَ بُرْهَةٍ تَحَرَجَتْ أَلِيسَ تَصَمِيحُ : ﴿ إِذُولَادَ إِنَّ فَعَاكَ فَعَاةً ! ﴾ قَالَ إِذُوارْد مُتَدَهِشًا : ﴿ فَتَاةً ! وَلَكِنْ لِمَاذَا تُرْتَدِي مَلابِسَ صَبِّي ؟ ﴾

أَجَابَتُ أَلِيسَ : ﴿ أَرَادَ ذَٰلِكَ وَالِدُهَا ، فَقَدْ كَانَ يُرْسِلُهَا وَخُدُهَا إِلَى لِيَطِعْنُونَ لِشِراءِ حَاجَاتِهِ ، حَيْثُ لَمْ يَكُنَّ يَجْرُو عَلَى ٱلدُّهَابِ يِنَفْسِهِ لِللَّا يُقْبَضَ عَلَيْهِ ، وَرَأَى أَنَّ ٱلأُصْوَبَ لَهَا أَنْ تَرْنَدَي زِيِّ صَبِّى . وَلَقَدْ وَعَدَتُ أَنْ تَرْنَدَي زِيِّ صَبِّى . وَلَقَدْ وَعَدَتُ أَنْ تَرْوَي لِنَا كُلُّ فِصَيْنِها فِيما يَعْدُ . ﴿

كَانَ آسَمُ ٱلفَتَاةِ كَلَارًا ، وَفَرِحَ بِوُجودِهَا ٱلجَميعُ ، أَمَّا هِنَي فَكَانَتْ خزينةُ مُكْتَئِبةُ لِمَوْتِ والِدِهَا .

# الفَصْلُ ٱلثَّالِثَ عَشَرَ زيارةُ آلمُشْرِفِ آلعامٌ

عادَ إِذُوارُد وَهُمْهُرِي فِي آلِيوَمِ آلتُالِي إِلَى بَيْتَ ٱلرَّجُلِ ٱلمُتُوفِّى ، وأخذا يَعْضَ ما ثبقَى مِن ٱلمَتاعِ ، وَبَيْنَما هُمَا مُتَشَعَلانِ أَبْصَرَ إِذُوارُد ٱلمُشْرِفُ العالَمُ وَمَعَهُ أُورُوالَد وَجَمَاعَةً مِن ٱلرِّجالِ مُقْبِلِينَ تَجُوهُما . دَهِشَ إِدُوارُد عِنْدَما قَابُلُ ٱلمُشْرِفُ ٱلعالَمُ ، وَرَأَى عَلَى وَجْهِهِ عَلاماتِ ٱلحَوْمُ وَالصَرَّامَةُ : وَآسَتُحُوبَهُ ٱلمُشْرِفُ ٱلعالَمُ يَيْنَمًا دَوُنَ أَقُوالَهُ أَخَذُ ٱلكَتْبَةِ .

سَالَةُ ٱلسُّشْرِفُ ٱلعامُّ : ﴿ هَلْ أَخَذْتُ مِنْ هُنَا أَيَّةً أُوْرَاقٍ لا ﴾

أَجَابَ إِدُوارُد : ﴿ لَا أَعْلَمُ بِوُجُودِ أَوْرَاقِ فَقَدْ كَانْتِ الصَّنَادِيقُ آلَتِي تَقَلَّمُهَا مُقَفَلَةً وَلَمْ أَفْتَحُهَا . وَخَشِيتُ أَنَّ أَثْرُكَ الصَّبِيِّ هُمَا وَحَدَهُ خَوْفًا مِنْ خَصُورِ لُصُوصِ آخَرِينَ . ﴾ خَصُورِ لُصُوصِ آخَرِينَ . ﴾

قَالَ ٱلسَّنِيَّةُ هِذَوسَتُمُونَ يَعْدُ أَنَّ فَحَصَّ جُنْتُ ٱلقَنْلَى : ﴿ إِنَّ صَاحِبُ ٱلدَّالِ مَعْرُوفٌ بِمُبُولِهِ ٱلمَلَكِيَّةِ ، وَلَقَدُ فَرَ مِنَ ٱلسَّجُنِ فَبَلَ أَنَّ يُنفَّذَ فِيهِ خُكُمْ ٱلإعْدَامِ بِأَيَّامٍ . وَظَنَّ ٱلجَمِيعُ أَنَّهُ رَحَلَ حَارِجَ ٱلبِلادِ ، وَقَدْ يَكُونُ صَبْدُنَ

أَوْرَاقِهِ مَا نُسْتَدِلُ بِهِ عَلَى آلكَنْيَرِينَ مِنْ أَصَّدْقَاءِ ٱلْمَلِكِ ٱلْفَارِيِينَ . \* قَالَ إِدُوارُه : \* وَبِذَٰلِكَ تُعْدِمُونَ أَكْبَرَ عَلَدٍ مِنْ أَصْدِقَاءِ ٱلمَلِكِ . \* نَهَرَهُ ٱلسَّشْرِفُ آلعامُ قَائلًا : \* أَنَا لِا أَسْمَحُ لَكَ أَنْ تَتَحَدَّثُ بِهٰذِهِ ٱللَّهُجَةِ عَنْ وُلاةِ هٰذَا آلِنَكِ ، وَبُوسْعِي أَنْ أَرْجٌ بِكَ فِي ٱلسَّجْنِ لِهٰذَا . \*

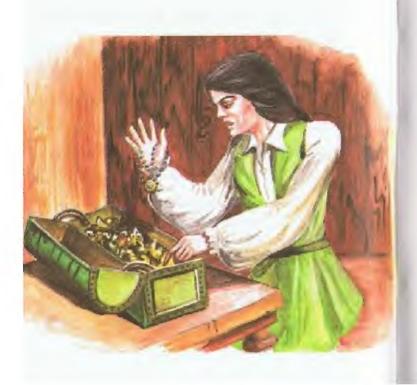

قَالَ إِذُوارُد : « ٱلْمُلِكُ تُشَارُلِرُ مَلِكَى وَأَنَا ٱدِينُ لَهُ بِالوَلاءِ ، لا لِمَنْ أَعْدِموا أَبَاةً . »

لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ المُشْرِفُ العامُّ وَانشَعْلَ بِالحَديثِ مَعَ الكاتِبِ ، فَانتَهَوَّ إِدُوارُد الفُرْصةَ وَأَسْرَعَ إِلَى هَنْفرِي فَأَعْطاهُ ما مَعَهُ مِنْ مَفاتِحَ وَقالَ لَهُ : وَأَسْرِعْ إِلَى المَثْوِلِ دُونَ أَنْ يَرِكَ أَحَدٌ وَالبَحْثُ عَنْ أَيِّ أُوراقٍ وَآدفِتُها هِي وَالصَّنْدوقَ الحَديديُ المُعْلَقُ فِي أَرْضِ الحَديقةِ . :

قَالَ إِنْوَارُد : ﴿ أَشْكُرُكَ يَا سَيِّدي ، وَسَأَكُونُ فِي ٱلسُتَقَبِّلِ أَكْثَرُ جُرْصًا . ﴾

قَالَ ٱلمُشْرِفُ ٱلعَامِّ : ﴿ إِنَّ هٰذَا ٱلقَتِلَ ، ٱلسَّيِّدُ رِاثْكِلِيفَ ، كَانَ مِنْ أَحَبُّ وَأَقْدَمِ أَصْدِقَانِي . وَكُنْتُ أَعْلَمُ بِمَكَانِ وُجودِهِ ، وَحَاوَلْتُ أَنْ أَنْسَتُرُ

عَلَيْهِ مَعْ عِلْمِي بِأَنَّةً مِنْ أَنْصَارِ ٱلمَلِكِ . أَمَّا أَنَا فَقَدْ تَبِعْتُ جَانِبَ ٱلشَّعْبِ ضِدُ المَلِكِ حَبِنَ رَأَيْتُهُ يَسْلُبُ آلنَّاسَ حُرِّيْتُهُمْ ، وَلِلاَّسَفِ عِشْتُ لأرى كُرُومْوِيل آلحاكِمَ الجَديدَ وَقَدْ أَصْبَحَ أَشَدُ ظُلْمًا وَتَعَسُّفًا مِنَ المَلِكِ ٱللَّذِي أَعْدَمَهُ بِعُهْمِهِ الطَّلْمِ وَالتَّمَسُّفِ . وَقَدْ حَاوَلْتُ جَهْدِي أَنْ أُوقِفَ لَهٰذَا التَّبَارَ الجارفَ ، وَلِذَا أَصَبَحْتُ مُوضِعَ شَكُ وَرَبِيةٍ .

ا وَالآنَ هُناكَ سُؤالٌ أَحيرٌ ، لَقدْ أَخْبَرْتني أَنْكَ وَجَدْتَ هُنا صَبِيًّا وَهٰدا
 يُخَيِّرُني فَأَنَا أَغْرِفُ أَنَّ والكِليف كانَ لَهُ آبنةً لا ابنٌ . . .

قَالَ إِدُوالَرِد : ﴿ تَعَمْ يَا سَيَّدِي ، لَقَدْ أَخْطَأْتُ وَلَمْ أَكْتَشِفْ خَطَّنِي إِلَّا بَعْدَ عَوْدَقِي إِلَى مُنْزِلِي ، وَلَمْ أَرْغَبْ فِي ذِكْرِ شَيْءٍ عَنْ ذَٰلِكَ أَمَامَ كُلِّ هُوْلاً ، آلنَّاسِ . ٥

قَالَ المُشْرِفُ العَامُّ : ﴿ حَسَنًا فَعَلْتَ ، وَسَآخُذُ الفَتَاةَ عِنْدِي لِتَكُونَ أَخْتًا لِيُشْتَسْ . ؛

وَذَهَبَ ٱلجَمِيعُ إلى مُنْزِلِ إِدُوارُدَ حَيْثُ قَدُّمَ إِدُوارُدَ أُخْتَيْهِ إلى ٱلمُشْرِفِ آلعامُ فَرَمَقَهُما بِنَظَرَاتِ تَعَجُّبِ ، ثُمَّ سَأَلُ عَنْ كُلارًا ، فَقَالَتْ أَلِيس : ﴿ لَقَلُهُ حَافَتْ عِنْدُمَا رَأَتُكُمْ قَادِمِينَ وَذَهَبَتْ إلى مَخْدَعِها . ﴿

طَلَبُ ٱلمُشْرِفُ ٱلعامُ إلحضارَ صَناديقِ ٱلفَتيلِ وَبَحَثَ فيها ، وَلَمَّا لَمْ يَجِدُ فيها أَيَّةَ أُوراقِ أَرْسَلَ رِجالَهُ يُفَتَّشُونَ باقِي خُجْراتِ ٱلمَنْزِلِ عَلى جِينَ جَلَسَ

هُوَ مَعَ كُلارا يُحَدِّثُها . قال لَها : ٥ لَقَدُ كَانَ وَالِدُلُو ، رَجِمُهُ آللُهُ ، مِنْ أَعَرُ أَسْدِقائي وَكُمْ مِنْ مَرُةٍ حُمَلُتُكِ وَأَنْتِ صَغيرةً . إِنَّ لِي آينةً وَحِيدةً لَكُبُرُكِ بِقلائِة أَوْ أَرْتِعِةِ أَعْوامٍ ، وَسَآخَدُكِ لِتَعيشي مَعَنا وَتَكُونِي لَها أَخْتَا . لَكُبُرُكِ بِقلائِة أَوْ أَرْتِعِة أَعُوامٍ ، وَسَآخَدُكِ لِتَعيشي مَعَنا وَتَكُونِي لَها أَخْتَا . وَلَكِنْ تَعْد بِضَعَةِ أَيَّامٍ سَيَخْضَرُ لَكَ وَسُولِي أَوْلَانَ آخُذُكِ فَوْ وَرِجالُهُ .

فِ ٱلنَّوْمِ ٱلثَّالِي أَشْرَجَ إِدُوارْدِ ٱلصُّنْدُوقَ ٱلحَدَيدَى وَفَتَحَةً ، فَوَجَدَهُ مَمْلُومًا بِٱلحُلِّي وَٱلجَواهِرِ وَقَرَرَ أَنْ يَحْتَفِظَ بِهَا لِكَلَارًا . أَمَّا ٱلأُورَاقُ ٱلَّتِي وَجَدَمًا فَقَرْرَ أَنْ يُسَلِّمُهَا لِلْمُشْرِفِ آلعَامُ ، يَعْدُ أَنْ أُولَاهُ ثِفْتُهُ .

# الفَصْلُ آلرَّابِعَ عَشْرَ حَفْلةً مُمْتِعةً

بَعْدَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ خَضَرَ أُوْرَوَالَدَ لِيُخْبِرَ إِنُوارُدِ أَنَّ ٱلمُشْرِفَ آلعامُ وَآبَنَتَهُ سَيَخْضُرُانِ فِي آلِيَوْمِ آلثَالِ لِيَأْخُدَا كُلارا ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : • السُسيَّدُ هِذَرِسَتُون مُعْجَبٌ بِكَ وَيُرِيدُ أَنْ يُسْتِدَ إِلَيْكَ عَمَلًا أَفْضَلَ مِثَا تَقُومُ بِهِ آلاَنَ ، وَقَدْ سَأْلُنَى عَنْكَ وَعَنْ إِخْوَتِكَ كَثِيرًا . وَأَنَا وَاثِقَ أَنَّهُ لا يُصَدِّقُ أَنَّكَ خَفِيدُ يَغْفُوب . •

في آليُومِ آلنَّالِي حَضَرَتْ بِيْشَنْس وَوالِدُها ، وَأَخَذَها إِنْوارُد وَفَدَّمُها لِلْفَنِياتِ آلثَّلاثِ وَتَرَكُها مَعَهْنَّ ، نُمَّ عادَ إلى والِيها ، وَأَعْطَاهُ آلأُوراقَ آلُتي وَجَدَها .

قَالَ ٱلسُشْرِفُ آلِعَامُ : ﴿ أُرِيدُ أَنْ أُرُدُ لَكَ بَعْضَ مَا عَلَى مِنْ دَبْنِ يَا اِدُوارُد . إِنَّكَ تُبْدُو لِي كَمَا لَوْ كُنْتَ وُلِلْدَتَ لِحَيَاةِ أَفْضَلَ مِنْ حَيَاةِ صَبَّادٍ فِي آلِغَايِةِ ، وَأَنَا أَحْنَاجُ إِلَى مُسَاعِدٍ حَاصُّ يُقيمُ فِي مَنْوِلِي . وَسَوْفَ أَدْفَعُ لَكَ أَجْرًا مُجْزِيًا فَضَلَّا عَنْ أَنَّكَ سَتَكُونُ بِالْفَرْبِ مِنْ أُسْرَقِكَ . وَسَأَبْعَثُ لَكَ أَجْرًا مُجْزِيًا فَضَلَّا عَنْ أَنَّكَ سَتَكُونُ بِالْفَرْبِ مِنْ أُسْرَقِكَ . وَسَأَبْعَثُ

بِكَ مِنْ وَقْتِ لآخَرَ فِي مَهامَّ مُنتَّى إِلَى مُخْتَلِفِ ٱلأَماكِينِ وَٱلبِلادِ . فَمَا تَوْلُكَ ؟ سَأَعْطِكَ فُرْصَةً لِتُفَكِّرَ فَئِلَ أَنْ تَتْجِذَ قَرَارُكَ . ا

تصادَقَتِ الفَنياتُ ، وَكُنَّ يَضَحُكُنَ وَيَتَحَدُّفَىٰ وَأَمامَهُنَّ بَغْضُ الطَّعامِ مِنَ الخُنْرِ وَالفَنِينِ . وَجَلَسَ مَعَهُنَّ الخُنْرِ وَالفَاكِهةِ وَاللَّبْنِ . وَجَلَسَ مَعَهُنَّ المُشْرِفُ العَلَمامِ . وَبَعْدَ أَنِ انتهى المُشْرِفُ العَلَمامِ . وَبَعْدَ أَنِ انتهى الجَسِعُ مِنْ تَناوُلِ الطَّعامِ ، انصَرَفَ المُشْرِفُ العالَمُ وَابَنتُهُ وَأَخَذا مَعَهُما كَلَارا بَعْدَ أَنْ وَدُعْتِ الأَخْتُينِ وَهِيَ حَزِينةً لِفِراقِهِما ، وَلَكِنَّ بِيْمَنْسُ آبَنةً لَكُمْشُرِفِ العالَمُ وَعَدَتْ أَنْ تُخْضِرُها وَتُخْصُرُ مَعْها مِنْ آنِ لاَخْرَ لِزيارَتِهِما . المُشْرِفِ العالَمُ وَعَدَتْ أَنْ تُخْضِرُها وَتُخْصُرُ مَعْها مِنْ آنِ لاَخْرَ لِزيارَتِهِما .

في ذَٰلِكَ المُسَاءِ، تُخَدُّثَ هُمُغرِي وَإِدْوَارُد لِوَقْتِ طَوَيلِ عَنْ عَرْضِ المُشْرِفِ ، وَكَانَ إِدُوارُد يَظُنُّ أَنَّهُ سَيَجْلِسُ إِلَى مَكْتَبِ طُوالَ النَّوْمِ لِيَقُوأُ وَيَكُنُبُ ، وَهٰذَا شَيْءٌ يَدْعُو إِلَى المَلْلِ . وَلَكِنَّ هَمْفرِي قَالَ :

أ لَمْ يَقُلَ لَكَ المُشرِفُ إِنَّهُ سَيُّوكِلُ إِلَيْكَ بَعْضَ الأَعْمَالِ الفَامَّةِ مَعَ أَصْدِقَائِهِ ؟ سَوْفَ ثَرَى العالَمَ ، وَسَوْفَ يُؤهَلُكَ هٰذَا العَمَلُ لِتَكُونَ سَيَّكَ أَصْدِقَائِهِ ؟ سَوْفَ ثَرَى العالَمَ ، وَسَوْفَ يُؤهَلُكَ هٰذَا العَمَلُ لِتَكُونَ سَيَّكَ آرَنُوُودَ عِنْدَمَا يَحِينُ الوَقْتُ . عِنْدَئِذٍ تَسْتَطيحُ أَنْ ثُهَيِّى بَيْنَا مُناسِبًا لِأَخْتَيْنَا . وَلَوْودَ عِنْدَمَا يَحِينُ الوَقْتُ . عِنْدَئِذٍ تَستَطيحُ أَنْ ثُهَيِّى بَيْنَا مُناسِبًا لِأَخْتَيْنَا . ولَمْ الله حانِبِ ذَلِكَ سَوْفَ تُكُونُ قَرِيبًا مِنْ بِيشْنُس وَهِي فَتَاةً لَطيفةً جِدًّا . ولَكَ حَانِهُ أَنْ يَنامَ . وَذَلِكَ قَبْلُ أَنْ يَنامَ .
 فَكْرَ إِذْوارْدَ كَثُمْرًا وَبِجَلْمَةٍ فِي عَرْضِ المُشرِفِ ، وَذْلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنامَ .

فَكْرَ إِدْوارْد كَثِيرًا وَبِجَدَّيْةٍ فِي غُرْضِ ٱلمُشْرِفِ ، وَذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يَمَامَ .
 وَظَلَّتْ كَلِماتُ هَمْفرِي تُتَرَدَّدُ فِي خاطِرِهِ ، وَفِي ٱلنَّهايةِ قَرِّرَ أَنْ يَشْنَلَ عَرْضَ

ٱلمُشْرِفِ ، وَأَنْ يَعْمَلَ مُساعِدًا لَهُ . وَعِنْدُما أَخَذَ ٱلنَّوْمُ يُداعِبُ أَجْفَائَهُ ، تُعَجِّبَ كَيْفَ أَنَّ أَمَلَهُ فِي رُوْيَةٍ بِيْشَتْس كُلِّ يَوْمٍ كَانَ سَبَبًا فِي قَبولِهِ لِتَرْضِ والدِها .

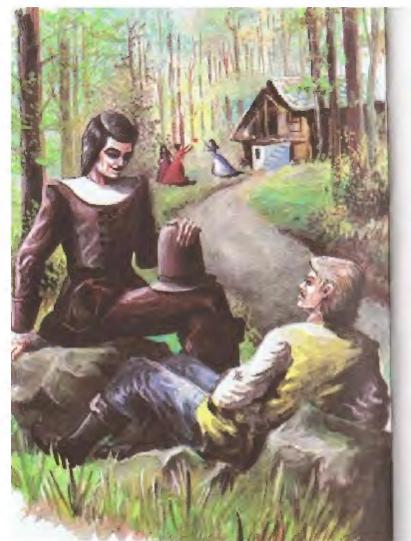

#### الفَصْلُ آلحَامِسَ عَشْرَ المُساعِدُ الجَديدُ

بَعْدَ أُسْبُوعِ جَمْعَ إِذُوارُد بَعْضَ حَاجَانِهِ ، وَوَدَّعَ إِخُوتُهُ ، وَذَهَبَ إِلَى مَنْوِلِ الْمُشْرِفِ العَامُ لِيقَمَلَ مُسَاعِدًا لَهُ . وَرَحْبَ بِهِ المُشْرِفُ العَامُ وَأَعْطَاهُ بَعْضَ النَّقُودِ ، وَأَمْرَهُ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى لِيمِنْغُونَ لِيشْتَوْنِي مَلابِسَ ثَلِيقُ بِمَرْكَوِهِ الجَديدِ . وَلَمَّا رَآهُ هَمْهُوي مُرْتُديًا بِلْكَ المَلابِسَ ، اَبْسَمْ وَقَالَ : ﴿ إِنَّكَ الجَديدِ . وَلَمَّا رَآهُ هَمْهُوي مُرْتُديًا بِلْكَ المَلابِسَ ، اَبْسَمْ وَقَالَ : ﴿ إِنَّكَ الْمَدِيدِ مِنْ مُعَاوِقُ النَّهِ لِلْكِ . ١

فَقَالَ اِفُوارُد : « نَعْمُ . يَجِبُ أَنْ يَظَلَّ ٱلنَّاسُ عَلَى ٱعْتِفَادِهِمْ بِأَنْنِي واجِدٌ مِنْ مُنَاوِقُ ٱلمَلِكِ خَتْمَى يَحِينَ ٱلوَقْتُ ٱلَّذِي أَمْتَطِيعُ فِيهِ أَنْ أَغَيْرُ فَيُعْنِي . »

عِنْدُمَا عَادْ إِدُوارُد مِنْ لِيمِنْغُنُونَ رَحِّبَتْ بِهِ بِيُشْنُسُ وَكُلَارًا ، وَصَحِبْنَاهُ إِلَى حُجْرُتِهِ .

قَالَتْ بِيُشْنُسُ : ﴿ آمُلُ أَنْ تُعْجِبَكُ هَٰذِهِ ٱلحُجْرَةُ . ﴿

فَقَالَتْ كَلارًا : ١ مِنَ ٱلمُوْكَدِ أَنَّهَا سَتُعْجِهُ ، فَلا أَظُنُّ أَنَّهُ فَدْ رَأَى مِثْلَهَا مِنْ قَتْلُ . ١

فَأَجَابَ إِدُوارُد : ٥ بَلْ رَأَيْتُ ! فَقَدْ كَانْتِ ٱلغُرْفُ فِي قَصْرِ آرَئُوُود أَكْبَرَ وَأَنْخُمُ . ٥

رَدُتْ بِيُشْنَسْ قَائِلَةً : ﴿ يَجِبُ أَنْ تَعْتَادَ ٱلْحَيَاةَ فِي ٱلْحُجُراتِ ٱلصَّغْيرةِ أَيْضًا ، وَأَنَا وَائِقَةٌ مِنْ أَنِّكَ سَتَكُونُ سَعِيدًا فِي لَمْذِهِ ٱلحُجُرةِ . ﴿

وَبَعْدَ أَنْ تَرَكَفُهُ بِيُسْنَشَى تَلَفُتُ حَوْلَهُ مُتَعَجِّبًا ، فَقَدْ أُصَبِّحَ تَحْتُ إِمْرَةٍ المُناوِتِينَ لِلْمَلِكِ .

كَانَ إِقْوَارُد دَائِمَ ٱلتَّفُكِيرِ ، فَقَدْ أَثَقَدَ آبِنَةَ ٱلمُشْرِفِ ٱلعَامِّ ، وَرَدُّ لَهُ ٱلمُشْرِفُ جَميلَهُ بِهٰذِهِ ٱلطَّرِيقَةِ ، وَلَكِنْ هَلْ كَانَ مِنَ ٱلمُشْكِينَ أَنْ يُصْبِحا صَديقَيْنِ لَوْ لَمْ تُكُنْ لَدَيْهِ هٰذِهِ ٱلاَبَنَةُ ؟

تَقَدَ عِدَّةِ أَيَّامٍ أَلِفَ إِدُوارُد آلحَياةَ فِي مَثْرِل آلسَّـيَّدِ هِذَرِسَتُونَ ، وَكَانَ فِي آلصَبَّاحِ يَكْتُبُ لَهُ يَغْضَ رَسَائِلِهِ ، وَيَغْضَى يَعْدَ آلظُهُرِ خُرًّا كَيْفَما شَاءً وَكَثِيرًا ما كَانَ يَقْضِيهِ بِصُخْيةِ بِيُشْتُس وَكُلَارِا ، وَكَثِيرًا ما كانوا يَذْهَبُونَ إلى آلناية لِلتَّنَزُّهِ مُشْتَطِينَ ظُهُورٌ جِيادِهِمْ .

بَعْدَ خُوالَى شَهْرِ آسَنَأَذُنَ إِدُوارُد فِي أَنْ يَرُورَ أَخْتَيْهِ وَأَحَاهُ ، وَذَهَبَتْ مَعَهُ كَلَارًا وَبِيْشَنْس ، وَكَانَتْ مُجْمُوعَةُ سَعِيدةٌ تِلْكَ ٱلَّتِي عَبَرْتِ آلغابة فِي ذُلِكَ ٱلنَّرِمِ .

رَحُبَتْ أَلِيس وَأَخْتُهَا إِيدِتْ بِالجَمِيعِ ، وَالْمَسْرَفَتْ أَلِيس لِإغْدَادِ آلغَدَاءِ . وَالْمَسْرَفَتْ أَلِيس لِإغْدَادِ آلغَدَاءِ . وَالْمَشْرَوْعَةِ ، جَلَسَ إِدُوارُد وَبَهَنَا أَخَدَتْ إِيدِت آلغَنائِينِ لِرُولِيةِ آلحَديقةِ وَآلمَزْرُعةِ ، جَلَسَ إِدُوارُد يَخَدُّتُ مَعَ هَمْفِرِي وَسَأَلَهُ ؛ ﴿ هَلْ تَغَدَّكُمُ بِا هَمْفِرِي مَا قَالَهُ ٱللَّصُّ لِي قَبْلُ وَقَاتِهِ عَنْ وُجُودِ مَالِ تَحْتَ شَجَرةٍ ؟ لَقَدُ فَكُرْتُ كَثِيرًا فِي هَذَا ٱلأَمْرِ ، وَقَاتِهِ عَنْ وُجُودٍ مَالِ تَحْتَ شَجَرةٍ ؟ لَقَدُ فَكُرْتُ كَثِيرًا فِي هَذَا ٱلأَمْرِ ، وَأَعْتَقِدُ أَنَّ آلمَالَ مِنْ حَقِّى . أَوْ رُبِّمَا يَكُونُ مِنْ حَقِّ ٱلمَبْلِكِ لأَنَّهُ مَالًى مَنْ حَقِّى . أَوْ رُبِّمَا يَكُونُ مِنْ حَقِّ ٱلمَبْلِكِ لأَنَّهُ مَالًى مَنْ مَوْ أَمْنَالِهُ لأَنَّهُ مَالًى مَنْ مَوْلِ أَمْنَالِهُ لأَنْهُ مَالًى مَنْ عَلَى اللّهُ مِنْ مَوْلِكَ . ه

قَالَ هَمْقَرِي مُبْتَسِمًا : • أَلَا يَجْدُرُ بِنَا أَنْ تَنْخَفِّقُ مِنْ وُجُودِ ٱلمَالِ أَوْلَا ؟ دَعْنَى أَبْحَثُ لَكَ عَنْهُ . • وَٱتَّفَقَ ٱلأُخُوانِ عَلَى ذَٰلِكَ .

بَعْدَ أَنْ ثَناوَلَ ٱلجَمعِيعُ وَجْبَةَ عَشَاءِ شَهِيّةً أَعَدَّتُهَا أَلِيسٍ ، وَدَّعَ إِذُوارُد وَالْفَتَاتَانِ هَمْفرِي وَأَنْحَيْهِ ثُمَّ آنصَرَفوا .



#### الفُصْلُ آلسًادِسَ عَشَرَ لُصوصُ آلغابةِ

مُطنَتْ عِدَّةً أَيَّامِ آنشَغَلَ حَلالُها هَمْقرى فِي التَوْزَعَةِ ، وَلَمْ يُفَكُّرُ فِي النَّحْثِ عَنِ آلكَنْهِ المَمْعُونِ إِلَى أَنْ جَاءِ يَوْمٌ أَخَذَ فِيهِ العَرْبَةُ بالجَصَانِ ، النَّحْثِ عَنِ آلكَنْهِ كَلَارًا آلَّذِي كَالْتُ تَسْكُنْهُ مَعَ والِدِها فِي آلغابة ، وَعِنْدُما الْعَرْبَ بِنَ آلَيْتِ سَعِحَ أَصُواتًا تَشْبَثُ مِنْهُ ، وَكَانَ آلبالُ مُفْتُوحًا ، فَأَوْقَفَ الْعَرْبَ بِنَ آليَّتِ سَعِحَ أَصُواتًا تَشْبَثُ مِنْهُ ، وَكَانَ آلبالُ مُفْتُوحًا ، فَأَوْقَفَ الْعَرْبَ بِنَ آلفَنُولِ الْعَرْبَ بِنَ آلفَنُولِ الْعَرْبَةِ بَعِلْمً وَمُقَالِي يَعْلَمُ أَنْ لِيَعْلَمُ أَنْ الْمَشْرِقُ لَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّه

وَأَثْنَاءَ مُرافَيَةِ هَمْفرِي لَهُما ، حَضَرَ النَّهِما ثَلاثَةً رِجالِ آخرينَ ، وَكَانَ النَّجميعُ يَفْحَدُنُونَ ، إِلَّا أَنَّ هَمْفرِي لَمْ يَسْمَعُ مِنْ حَديثِهِمْ شَبًّا ، وَلَكِنَّهُ أَنْزَكَ أَنْهُمْ مُخْفِعُونَ عَلَى آلشَرً .

عادَ هَمْغَرِي إلى اَلغَرْبِةِ وَذَهَبَ بِهَا نَخْوَ اَلشَّمَالِي مُسَافَةً كِيلُو مِثْرَبِّنِ ، ثُمُ تُطَلِّغَ خَوْلَةً ، فَوَجَدَ شجرةً بابِسةً فَدَ تُجَرِّدَتْ مِنْ أُوْرِاقِهَا كُمَا لَوْ كَانْتُ

قَدُ أَصَائِتُهَا صَاعِقَةً ، وَكَانَتِ ٱلأَرْضُ خُولُهَا أَقَلَ خُطَرَةً عَنَ بَاقِ ٱلمَكَانِ . قَبْدَأُ يُخْفِرُ ، وَبَقْدُ قَلَيلِ وَجَدَ صَنْدُوقًا خَطَبِيًّا فَحَمَلَهُ إِلَى ٱلعَرْبَةِ . وَعِنْدُمَا هُمُّ بِالرَّحِيلِ وَأَى ثَلاثَةً رِجَالِ يَعْدُونَ نَخُوهُ عَلَى يُعْدِ خَوَالَى مِنْفَى مِثْمِ وَبِأَيْدِيهِمْ بَنَادِقُهُمْ مُصَنَوَّهَ نَحُوهُ . فَأَشْرَعَ هَمْقَرِي بَالْفِرارِ وَٱلرَّجَالُ وَرَاءَهُ يُطْلِقُونَ عَلَيْهِ ٱلثَّازِ ، وَلْكِنَّهُ تَمَكِّنَ مِنَ آلِإِفْلاتِ مِنْهُمْ صَالَمًا .

وفكْر هَمْعَرِي أَنَّ كُورُيُولَد يَعْرِفُ طريق مَتْرَله ، ولا تَدُّ أَنَّهُ سَيْفَعْبُ بعصانِتِهِ لِيَأْتُحَدُ الصَّنْدُوقَ ، وَرَأَى أَدَّ خَيْرَ وَسِيلِةٍ هِيَ أَنَّ يَدُّهْبَ لِمَثْرِلِ المُشْرِفِ العامُ وَيُفَدِّمَ تَقْرِيرًا عَمَّا خَدَثَ ثُمَّ يُسْرِعَ إِلَى أَخْتَبُهِ اللَّتِيْنِ كَانْتَا وَحُدَهُمَا فِي الغَنْزِلِ ،

قابَلَ هَمْفرِي أَخَاهُ فِي خَدَيْقَةِ مُنْزِلِ ٱلمُشْرِفِ آلِعَامٌ وَأَخْبَرُهُ بِمَا خَذَتُ ، وَوَعَدَهُ إِذْوَارُد بِأَنْ يَذَهْبَ لِمُعَاوَئِتِهِ ، وَقَالَ لَهُ : « لَا أَظُنُّ أَنَّ ٱللَّصُوصَ يَجْرُؤُونَ عَلَى ٱلحُضُورِ قَبْلَ ٱلظَّلَامِ ، فَعُدُ إِلَى ٱلنَّنْزِلِ وَأَخْجَمُ جَرَاسَتُهُ خَتَى أُولَقِلْكَ مَعَ أَعْوَالِي . «

وَأَسْرَعَ هَمْفِرِي بِالعَوْدةِ . وَبَعْدَ أَنِ آطَمَأَنَّ عَلَى أَخْتَيُهِ أَخْبَرَهُما بِالخَطَيِ المُخدُّقِ بِهِما . رَوَأَخَدُوا جَمِيعًا فِي إغْلاقِ الأَبُوابِ وَالنَّوافِذِ ، وَوَضَعُوا خَلْفَها قِطْمًا مِنَ الأَثَاثِ النَّقيلِ . وَثَنَاوَلَتِ الفَتَاتَانِ بُثَلَقِيَّيْنِ كَانَتَا قَدْ أَخْضِرَتَا

ضِمَّنَ مَناعِ كُلارا ، وَخَشَتِ ٱلغَناتانِ ٱلنِّنْدُفِتَيْنِ بِالبَارُودِ وَوَقَفَنا مُنَاهِبَيْنِ . وَكَانَ ٱلجَمِيعُ يَتَرَفُّبُونَ فِي صَمْتٍ نامٌ .

نِعْدَ الْعَشَاءِ سَمِعُوا نُبَاحَ كَلْبِ أَغْفَبُهُ طَرَقٌ عَلَى البابِ وَصَوْتُ رَجُلِ يَقُولُ : ﴿ لَقَدْ ضَلَلْتُ طَرِيقِي فِي الغابةِ ، فَأَرْجُو أَنَّ تُسْمَحُوا لِي بِقَضَاءِ اللَّبِلِ لهُنا . ﴾

زَدُّ عَلَيْهِ هَمْمْرِي قَائلًا : ﴿ إِذْهَبْ مِنْ هُنَا ، لَا يُشْكِنُ أَنَّ نَفْتَحُ بَائِنَا فِي سَاعَةٍ مُتَأْخِرَةٍ مِنَ ٱللَّبُلِ كَلْهَذِهِ . ﴿ ثُمُّ تَنَاوَلَ بُنْدُقِيَّتُهُ وَوَقْفَ مُتَأَهِّبًا .

أَطْلَقَ الرِّجُلُ لِنَدُفِيَّهُ بِحَلَالَ ثَقْبِ مِفْتَاحِ البَابِ فَأَخَذَتُ فَجُوةً كَيْرِةً ، وَلَكِنُ البَابِ طَلَّلَ نَعْنَفَا . وَمَدُ اللَّصُّ يَدَةً لَيْرِى مَا يَعُوقُ البَابِ عَنْ الإَنْفِتَاحِ . فَأَطْلَقَ هَمْعَرِي الثَّارُ عَلَى اللَّرَاعِ المَمْدُودَةِ ، وَسَمِعَ الرَّجُلَ يُصَرِّحُ مِنْ الأَلْمِ ، ثُمَّ يُسْقُطُ عَلَى الأَرْضِ .

وَكَانَ أَحَدُ الْكَلْبَيْنِ وَاقِفًا عِنْدَ البابِ الخَلْفَي يَنْبَحُ وَيَشُمُّ تَحْتَ عُقْبِ البابِ ، فَذَهَبَ إِلَيْهِ هَمُفري وَأَطْلَقَ لِنْتُنْفِيْتُهُ خِلالَ فَتُحةٍ في خَنْبُ البابِ ، وَنَكَبْتُهُ خَلْلَ فَتُحةٍ في خَنْبُ البابِ ، وَنَكِنْهُ لَمْ يَعْلَمُ هَلُ أَصَابُ هَدَفًا أُمْ لا .

وَفَجَّأَةً سَمِعَ صَوْتَ أَلِيسَ ثَقُولُ إِنَّ ٱللَّصُوصَ قُلَّدَ كُسَرُوا نَافِلَةً خُجِّرةٍ

اَلْقُوم ، وَلَمْ يَهْمَعُ هَمُعْرِي بِذَٰلِكَ فَقَدْ كَانَتِ اَلنَّافِدَةً صَغَيرةً لا تَسْمَعُ بِذُخولِ رُجُلِ مِنْهَا . وَنَاذَى اَلكَلْبَيْنِ وَأَرْسَلَهُمَا إِلَى خُجْرَةِ النَّوْمِ لِلنَّوْمِ لِلنَّالَةِ فَلَ مُخْرَةِ النَّوْمِ لِللَّهِ فَلَ النَّالَةِ فَلْ النَّالَةِ فَلَ النَّالَةِ فَلَ النَّالَةِ فَلَ النَّالَةِ فَلَ النَّالَةِ فَلَ النَّالَةِ فَلَ النَّالَةِ فَلْ النَّالَةِ فَلْ النَّالَةِ فَلَ النَّالَةِ فَلَ النَّالَةِ فَلَ النَّالَةِ فَلَ النَّالَةِ فَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةِ فَلَ اللَّهُ اللَّلْ فَلَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَ اللْهُ اللَّهُ الْمُلْكِلِيلِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلِيلُولُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلِيلُولُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْلِيلُولُ اللْمُلْمِلُولُ الللْهُ اللَّهُ الْمُلْكِلِيلُولُ الْمُلِمُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْمِلُولُ اللْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْكِلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمِلُولُولُ اللْمُلْمِلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمِلُولُ الْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمِلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُلُمُ

وَاسْتَنْمُ اللَّصُوصُ فِي ضَرَّبِ البائين بِقِطْع خَشْبٍ كَيْرَةٍ ، وَظُنَّ فَمْنُونِ الْنَافِرِينَ الْنَافِرِينَ الْنَافِرِينَ الْنَافِرِينَ الْنَافِرِينَ الْنَافِرِينَ الْنَافِرِينَ الْنَافِرِينَ الْنَافِرِينَ وَفَجُأَةً سَمِعَ فِي الخَارِجِ ضَيَّةً ، وَطُنْ الْنَافِرِينَ النَّبَافِلُ عَلَى كُلُّ مِنَ الْبَائِينِ وَفَجُأَةً سَمِعَ فِي الخَارِجِ ضَيَّةً ، وَصَوْتَ أَعْرِقٍ نَارِيَّةٍ تُطُلُقُ وَأَصُوانًا تُصِيحُ فِي غَضَبٍ ، فُمَّ سَمِعَ صَوْتَ الْقُوارُد يُنادِيهِ فَفَتْحَ لَهُ .

تَخَطَّى إِذُوارُد ٱلجُئَّةَ ٱلمُلْقَاةَ عَلَى عَتَبَةِ ٱلبابِ ، وَسَالٌ فِي لَهْمَةِ : ﴿ مَلْ الْتُمْ جَمِيعًا بِخَيْرِ ؟ ﴾

أَجَابٌ هَمُعْرِي قَاتُلًا : « نَعُمُ ! أَشْكُرُكَ لِلْمُساعَدَةِ آلَتِي جِئْتَ بِها . « وَكَانَ لِقَاءُ ٱلْأَخَوْلِينَ لِقَاءٌ بَهِيجًا .

دَخَلَ أُورْوَالَد وَمَعَهُ يَعْضُ أَعُوانِهِ وَبَعْضُ اللَّصُوصِ اللَّذِينَ فَيضَ عَلَيْهِمْ .
وَعِنْدَمَا دَخَلُوا حُجْرةَ اللَّوْمِ وَجَدُوا أَحَدُ اللَّصُوصِ وَقَدْ تَدَلَّى نِصُغُهُ دَاخِلَ النَّافِذَةِ وَالنَّصَغُ الآخَرُ حَارِجَها . وَكَانَ الكَلْبَانِ قَدْ أَمْسَكَا بَرَقَبَيْهِ وَلَمْ يَثَرُ كَانَ إِلَا خُتَةً هَامِدةً .

وَتَمَرُّفَ عَلَيْهِ أُوزُوَالَد ، وَقَالَ إِنَّهُ كُورُمُولَد . وَكَانَ لَهُمَاكَ فَتَبِلَ آخَرُ أَصَابَهُ لهُمُفرى مِنْ خِلالِ فُتُحةٍ فِي آلبابِ آلخَلْفَيْ .

نَقُلَ هَمْضِي جُنِّنِي ٱلْقَتِيلَيْنِ ، وَأَخَذَ ٱلصَّنْدُوفَ ٱلَّذِي وَجَدَهُ وَدَهَبِ
بالعربة إلى دار ٱلمُشْرِفِ ٱلعالم ، وَأَخْبَرهُ بِكُلِّ ما حَدَث ، وَعِنْدُما فَتَحْوا
الصَّنْدُوفَ وَجَدُوا بِدَاخِلِهِ أَرْبَعِينَ قِطْفَةِ نُفُودٍ ذَهْبِيَّةٌ وَبَعْضَ ٱلفِضَّةِ وَٱلْجُواهِمِ
الصَّنْدُوفَ وَجَدُوا بِدَاخِلِهِ أَرْبَعِينَ قِطْفَةِ نُفُودٍ ذَهْبِيَّةٌ وَبَعْضَ ٱلفِضَّةِ وَٱلْجُواهِمِ
الشَّيْنَةِ . فَقَالَ ٱلمُشْرِفُ آلعامُ لِهَمْمُوي : ه لَقَدُ أُحْسَنُتَ التَّصَرُّف يا
ولدي ، وَلَكِنِّي لا أَظُنُّ أَنْنَا سَنْتَوْصَلُّ إِلَى صاحِبِ هٰذَا ٱلكَنْزِ ، لِذَلِكَ
سَاحْتَهُ فَهُو لَلْكَ . ،

### الفَصْلُ آلسَّابِعَ عَشَرَ إِدْوارْد يَرْحَلُ إِلَى لَنْدَن

ذَاتَ يُومٍ ، بَعْدَ عِدُّةِ أَسَابِيعَ ، دُعَا ٱلسَّبِّدُ هِذْرِسَتُونَ إِدُوارُدَ إِلَيْهِ وَقَالَ لَهُ : '' إِنَّ ٱلْمَلِكَ ٱلآنَ فِي اسْكُتْلْنَدُه ، وَقَدَ جَمْعَ حَوْلَهُ جَيْشًا . اِجْلِسْ يَا إِدُوارُد ، وَدَعْنَا نَتَحَدَّثُ بِهُدُوءِ فِي هٰذَا ٱلمَوْضُوعِ . ''

قَالَ إِذْوَارُدْ: " أُخِرًا حَانَتُ مُرْصَتَى . " قَالَ هِذْرِسْتُون : " مَلَ تُشْرَكُنَى لِلتَّمْسَمُّ إِلَى ٱلْمَلِكِ ؟ " أَجَابُ إِذْوَارُد : " لَهْذَا وَاجِبَى يَا سَيْدَى ، وَلَا بُدُّ أَنْ أَقُومَ بِهِ . " قَالَ هِذَرِسْتُونَ : " إِسْمَعُ بَاقِي مَا عِنْدِي : إِنَّ وَاجِبَكُ ٱلأَوَّلَ مُخْوَ أُسْرِتَكَ . اقرأً لهٰذِهِ ٱلجَعَلَابَ فَيَلَ أَنْ يَسْتَقِرُ وَأَبْكَ عَلَى شَيْءٍ . "
أَشْرِتَكَ . اقرأً لهٰذِهِ ٱلجَعَلَابَاتِ فَيْلَ أَنْ يَسْتَقِرُ وَأَبْكَ عَلَى شَيْءٍ . "

قَرَأُ إِذُوارُد الخِطاءِاتِ ، وَعَلِمَ مِنْهَا أَنَّ أَصْلِيقَاءَ اَلْمَلِكِ الإِنجِلِيزِيُّ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الوَقْتَ ثَمْ يَجِنَّ بَعْدُ لِيَمُدُوا لِلْمَلِكِ يَدَ المُساعَدةِ . وَأَنَّ الجَيْشَ في اسْكُتُلَنْدُه مَكُونٌ في حَقيقةِ الأَمْرِ مِنْ أَعْدَاءِ الْمَلِكِ الْقَيْنَ يَنْتُوونَ بَيْعَةُ لِخُصُومِهِ .

شَكْرَهُ إِدُوارُد لَمَا أُوْلاهُ مِنْ يُقَيْ ، وَوَعَدَهُ بِأَثْبَاعِ إِرشَادَاتِهِ ، وَوَقَعَتِ الأَخْدَاثُ كَمَا تُنَبُّأُ هِذَرِسَتُونَ وَدُمْرَ جَيْشُ المَبْلِكِ فِي اسْكُنْلُنْدَه ، وَالْحَنْبَأُ النَّبْلُكُ فِي الْجَبْلِ بَعْدَ هَرِيخَتِهِ .

مَرْتِ الأسابيغُ بِسَرْعَةِ وَهُدُوءِ وَخُلُّ الشَّنَاءُ وَاكْتَمَتُ الطَّرُقُ بِالثَّلُوجِ. ، وَسُنَبَّ وَلَكَ الشَّنَاءُ وَاكْتَمَتُ الطَّرُقُ بِالثَّلُوجِ. ، وَسُنَبَّ وَلِكَ فِي إِعَاقَةِ المُواصَلاتِ ، فَلَمْ تَعْدِ الرَّسائلُ تَعْمِلُ مِنْ لَقَدَن إلَّا الجَوْل وَأَنْتُ إِلَائِتِقَالِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

قَالَ ٱلسَّبِّدُ مِذْرِسْتُونَ لِإِذُوارُدَ: " أَظُنُّ أَنَّ ٱلوَقْتَ قَدْ حَانَ لِنُقَدَّمَ مُساعَدَتُنَا لِلْمَلِكِ ، وَسَوْفَ أَرْسِلُكَ إِلَى لَنْدَنَ عِنْدَمَا يَجِلُّ ٱلرَّبِيعُ لِتَسْتَطَلِغَ كَ ٱلأَخْبَارُ . ""

وَبُغْدُ عِدْةِ أَسابِيعَ وَصَلَتُ أَعْبَارُ ثَفِيدُ بِأَنَّ ٱلنَّبِكَ فَدْ عَادَ إِلَى اسْكُمُّلِّنَّدَه

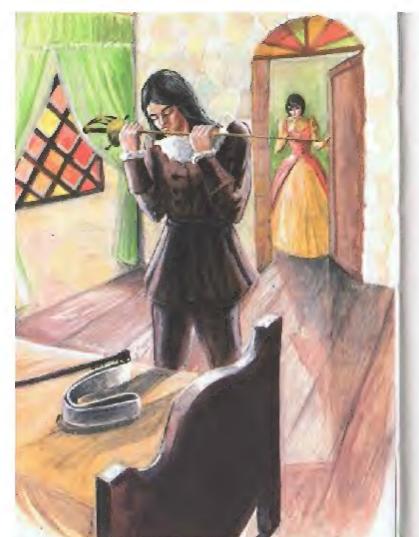

وئمٌ تثريخُهُ ، وَقَدِ آلتَفَ حَوْلُهُ كَثِيرٌ مِنَ ٱلأَمْنُوعَاءِ وَكُوْنُوا جُيْمُنَا أَفُوى مِنْ سابقِهِ .

قَالَ الشَّشْرِفُ العَامُ : " سَأْرْسِلْكَ بَا إِنْوَارُدَ إِلَى لَنْدَنَ وَمَعْكَ خَادِمِي سَامْسُونَ لِتَوْصِيلِ بَغْضِ الرِّسَائِلِ لأصدِقائي ، وَعِلْدُمَا نَشْعُرُ بِعَدَمِ حَاجَتِكَ لِنَّهِ أَعِدَهُ إِنِّنَ مَعْمُلِ اللَّمَاتِ لأَنَّ كُرُومُولِل فِي اسْتُكْتَلَنَدُهُ الآنَ ، وَأَنَا وَلِيْقَ أَنْهُ يَسْتَعِدُ لِلْقِتَالِ . "
وَائِقَ أَنْهُ يَسْتَعِدُ لِلْقِتَالِ . "

لَمْ يَكُنَ لَدى إِنْوَارُد مِنَ آلُوقْتِ مَا يَسْمَعُ لَهُ بِتُودِيعِ إِنْحَوَيْهِ ، قَارُمنَلَ أُورُوَالَّد لِلْحَبِّرِهُمْ بِغَرْمِهِ عَلَى ٱلرَّحِيلِ ، ثُمُّ صَعِدَ إِلَى غُرْفِيهِ وَتَنَاوَلَ سَيْفَ وَالِدِهِ وَخَاطِبَهُ بِصَوْتِ مَسْمُوعٍ قَاللًا : '' آمُلُ أَنْ أَسْتَعْمِلُكَ بِنَفْسِ وَالِدِهِ وَخَاطَبَهُ بِصَوْتِ مَسْمُوعٍ قَاللًا : '' آمُلُ أَنْ أَسْتَعْمِلُكَ بِنَفْسِ السَّيْجَاعِةِ وَالكَفَاءَةِ اللَّيْسِ آسَتَعْمَلُكَ بِهِمَا والِدِي . ''

وَقَبْلَ ٱلسَّيْفَ وَوَضَعَهُ عَلَى ٱلفِراشِ حَتَّى يَحْرِمُ أَشِيعَهُ ، وَدَهِشَ لَرُؤْنِيهِ يُشتَنْس فِي ٱلمُرْفَةِ ، وَسَأَلْتُهُ : " سَنْيَفُ مَنْ هُذَا يَا إِدُوارُد ؟ "!

أَجَابُ : " إِنَّهُ سَلِّفِي ، لَقَد آشَتَرَيُّنَّهُ مِنْ لِيمَنْظُونَ . "

قَالَتُ : '' وَمَا سَبَبُ آعِبَوَازِكَ بِهِ إِلَى هُذِهَ ٱلدُّرَجَةِ ؟ لَقُدُ وَأَيْتُكَ تُقَبُّلُهُ فَبُلُ أَنْ تَضَعَهُ عَلِى الفِراشِ . ''

أَجَابُ : '' لَقَدْ ''كَانَ سَيْفَ السَّيِّدِ بِيقِرْلِي . وَأَثْتِ تَعْلَمُونَ كُمْ كَانَ كَرِيشًا مُغْنَا . ''

لَمْ تُقُلِّ بِيْشَتْسِ شَيْمًا ، وَبَعْدَ بُرْهَةٍ خَضَرَتْ كُلَارًا ، وَأَجْذَتِ ٱلفَناتانِ تُساعِداتِهِ في خَزْمِ أَمْنِتَتِهِ وَإِعْدادِهَا لِلرَّحيلِ .

وَذَهَبَ إِدُوارُد إِلَى ٱلسَّيِّدِ هِذَرِسْتُونَ وَتَسَلَّمَ مِنْهُ ٱلرَّسَاتِلَ وَبَعْضَ ٱلمَالِ . وَقَالَ لَهُ ٱلمُشْرِفُ : '' إِذَا ذَهَبَتْ إِلَى اسْكُتَلَنْدَه فَلا تَكْتُبُ لِي . بَلِ آبعَتْ سامْسُونَ وَسَأَفْهُمُ مِنْ ذَٰلِكَ أَنْكَ رَحَلْتَ عَنْ لَنْدَنَ . ''

قَبْلَ بُزُوخِ شَمْسِ ٱلنَّوْمِ ٱلنَّالِي ٱسَتَيْفَظَ إِدُوارُد عَلَى صَوْتِ صَهيلِ ٱلجِمَادِ الْتِي ٱلْجِمَادِ اللَّهِ اللَّهُ اللْلَالِمُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّالِلْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أُتَحَدُّ إِدُوارُد آلكِتَابَ ، وَقَبُّلَ يَدُهَا وَوَعَدُهَا قَائُلًا : '' لَسُتُ بِحَاجَةِ لِهُمَّا آلكِتَابِ لِيُذَكِّرُنِي بِينْشَنْسَ هِذُرِسْتُونَ . '' وَآنصَرُفَ لَيْبُدَأُ رِحُلَةً إِلَى لَنَدَن بِصُحْبَةِ سَامْسُونَ .

وَفِي مُسَاءِ ٱلنَّوْمِ ٱلثَّالِي وَصَلَ ٱلاِنْنَافِ إِلَى نُوْلِ صَغَيْرٍ بِالفُّرْبِ مِنْ لَنَكَنَ ، كَانَ ٱلسَّيِّلُةُ هِذَرِسْتُونَ قَدْ أُوْصَى إِدُوارْدِ بِالنَّرُولِ فِيهِ ، وَكَانَ إِدُوارْدِ مُتَّغَيًّا ، الذَّلَكَ مَا إِن دَخَلَهُ حَتَّى ٱسْتَلْقَى عَلَى ٱلفِراشِ وَرَاحٌ فِي سُبَاتٍ عَمِيقِ .

وَفِي ٱلرَّوْمَ ٱلدَّالِي ذَلَّهُ سامْسُونَ عَلَى ٱلطَّرِيقِ ، وَسَلَّمَ إِدُوارُد إِحْدى

آلرَّسائل آلَتَى مَعَهُ إِلَى صَاحِبِهَا . وَكَانَ آلرُجُلُ يَرْتَدَى زِيِّ خُصُومِ ٱلْمَلِكِ ، وَخُذْرَهُ ٱلرُّجُلُ مِنْ أَنْ يُعْلِلَ إِقَامَتُهُ وَلَكِنَهُ فَهِمَ مِنْهُ أَنَّهُ مِنْ أَنْ يُعْلِلَ إِقَامَتُهُ فِي لَنْدَن ، لِأَنْهَا كَانْتُ مَلاَّى بِالجَواسِيسِ . وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَخْمِلَ مَنْهَ بَعْضَ فِي لَنْدَن ، لأَنْهَا كَانْتُ مَلاَّى بِالجَواسِيسِ . وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَخْمِلَ مَنْهُ بَعْضَ لَلْ لَاصْدِقَالُهِ فِي آلشَمَالِ أَوْصَاهُمْ فِهَا بِنُسَاعَدَةِ إِنْوارُد .

أَوْصَلَ إِذْوَارْدَ بَقِيَّةً آلرَّسَائِلِ لأَصْحَابِهَا فِي لَنْدَنَ ، وَكَانَ مِنْ أَهَمِّهَا رِسَالةً لِتَاجِمٍ أَغْرَبَ عَنِ آسِيَغْدَادِهِ لأَنْ يَمُدُّ إِدُوارْدَ بِأَنِّي مَبْلَغِ مِنَ آلمَالِ قَدْ يَخْتَاجُهُ ، وَذَٰلِكَ عَنْ طَرِيقِ تَاجِمِ آخَرَ فِي ٱلشَّمَالِ فِي مَدِينَةٍ يُورُك .

وَيَغْدَ أَنِ آنتُهِى إِدُوارُد مَنْ تَسْلَيْمِ كُلِّ ٱلرَّسَائِلِ ، أَمَّرَ سَامْسُونَ بِالْعَوْدَةِ لِسَيِّدِهِ ، وَحَرَّمَ مَتَاعُهُ وَأَخَذَ ٱلرَّسَائِلَ ٱلَّتِي كَنَبُهَا أَصْدِقَاءُ هِذَرِسْتُونَ وَرَحَلَ عَنْ لَنَدَن ، مُتَّجِذًا ٱلطَّرِيقَ ٱلشَّمَالِيِّ ٱلأَغْظَمَ .

## الفَصُلُ آلفَامِنَ عَشَرَ اَلطَّرِيقُ آلشَمالُّي آلأُعْظَمُ

وْصَلَى إِذْوَارُد إِلَى بَلْدَةِ بَارْنَت فِي ٱلمَسَاءِ ، وَنَوْلَ فِي نَوْلِ صَغيرِ بِهَا ، وَكَانَ يَرْتَدِيها وَهُوَ يَعْمَلُ مُسَاعِدًا للسَّسِيَّدِ وَكَانَ يَرْتَدِيها وَهُوَ يَعْمَلُ مُسَاعِدًا للسَّسِيَّدِ جَانَ يَرْتَدُونَ مَلابِسَ النَّهِلِ حِينَ دُحْلَ ثَلاثَةً رِجَالٍ يَرْتَدُونَ مَلابِسَ رَئَّةً وَقَادِرَةً ، وَيَدْعُو مَظْهَرُهُمُ لِلشَّكُ وَالرَّبِيةِ .

سَالُهُ أَحَدُهُمْ : ﴿ هَلْ جَوادُكُ هَٰذَا سَرِيعٌ ؟ إِنَّهُ يَيْدُو مِنْ خَيْرَةِ ٱلحِيادِ . ﴾

أَجَابُ إِدُوارْد ؛ • تَعَمَّ إِنَّهُ صَرِيعٌ . • وَأَدَارُ طَهْرَهُ لِلرِّجَالِ لَيُتَخَنَّبُ مُحاذَثَتُهُمُّ .

وَسَأَلُهُ آخَرُ : ﴿ أَ ذَاهِبٌ أَنْتَ لِلشَّمَالِ ؟ ﴿

أَجَابَهُ إِدُوارُد : ﴿ رُبُّما . ﴾ وَذَهَبَ إِلَى ٱلنَّافِدَةِ يَنْطَلَّعُ مِنْهَا . عِنْدَتَذِ سَمِعَ ٱلرُّجُلَ ٱلثَّالِثَ يَقُولُ : ﴿ إِنَّهُ رَجُلٌ مُنَعَظِّرِسٌ مِنْ أَغْضَاءِ ٱلحِزْبِ ٱلمُناوِئُ لِلْمَلِكِ . ﴾

رَدُّ ٱلأَوُّلُ فَاتْلًا : ﴿ نَعَمْ ، وَمِنَ ٱلبِّدِيمِي أَنَّهُ لَمْ يَعَظُّمْ آدابَ ٱلحَديثِ . •

فَلَمْ يَلْتَفِتْ النَّهِمْ إقوارُه ، وَحَرْصَ عَلَى أَنْ يَتَحاشَى الاخْتِكَاكَ بِهِمْ . وَعَرْصَ عَلَى أَنْ يَتَصَرِفُوا ، فَآمَنَعُوا وَلْكِنَّهُمْ وَعِنْدَمَا دَخُلَ صَاحِبُ النُّوْلِ أَمْرَ الرَّجَالَ أَنْ يَتَصَرِفُوا ، فَآمَنَعُوا وَلْكِنَّهُمْ عَادُوا وَأَذْعَنُوا تَخْتَ تَهْديدِ صَاحِبِ النَّوْلِ ، اللّذي آعَتَدَرَ لإدُوارُه قائلًا : النّا آمِثُ كُلَّ آلامَتِ عَلَى اللّهُ وَلَمْ أَكُنَ أَعْلَمُ أَنَّ زَوْجَتِي سَمْحَتُ لَهُمْ بِالدُّحُولِ . نَحْنُ نَعْرِفُ أَنْهُمْ مُجْرِمُونَ وَقُطَّاعٌ طُرُقٍ . وَلَكِنَّنَا عَاجِزُونَ قَلْمَ بِاللّهُ عَلَى مَنْهُ طَوْيِلَ فَإِلَى أَنْصَنَحُكَ عَنْ إِنّاتِ ثَهْمَةٍ ضِيدُهُمْ ، فَإِذَا كُنْتَ مُفْبِلًا عَلَى سَفَرٍ طَويلٍ فَإِلَى أَنْصَنَحُكَ عَنْ إِنْهَا عِلْمَ عَلَى مَنْهُ وَخُذَكَ . ا

شَكَرَهُ إِذْوَارُد وَطَمَّانُهُ عَلَى أَنَّهُ يَخْمِلُ سِلاخًا لِلدَّفَاعِ عَنْ نَفْسِهِ إِذَا مَا اَقْتَضَتَ الحَاجِةُ . وَيَعْدَ أَنْ ثَنَاوَلَ طَعَامَ الفَشَاءِ ذَهَبَ لِفِراشِهِ وَنَامَ .

عِنْدَمَا تُوجَّة فِي صَبَاحِ ٱليَّوْمِ ٱلتَّالِي لأَخْذِ خُوادِهِ ، رَأَى ٱلرَّجَالَ ٱلِثَلاثةَ وافِقينَ عَلَى مُقْرَبَةٍ مِنْهُ ، لْكِنْهُمْ لَمْ يَتَقَوَّهُوا بِكَلِمَةٍ . وَرَأَى أَخَدَ ٱلرَّجَالِ وَهُوَ يَخْشُو مُسَدُّسَةً . وَدَفَعَ إِدُوارَد لصاحِبِ ٱلنَّزُلِ أَجْرَهُ وَمَضَى فِي طَرِيقِهِ .

نَعْدَ أَنِ آجَتَازَ إِثْوَارُد النَمَدِينَةُ رَأَى ٱلرَّجَالَ ٱلثَّلَاثَةُ قَادِمِينَ مِنْ ٱلخَلِّفِ ، فُسَازَ عَلَى مَهْلِ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ كَيْلُو مِتْرًا . وَعِنْدَمَا وَصَلَ إِلَى طَرِيقِ مُتَسِعِ عِلَا خَالٍ مِنَ ٱلأَشْجَارِ ٱنطَلَقَ بِفَرْسِهِ ، وَرَأَى أَمَامَهُ ٱلرَّجَالَ يَمْتَطُونَ جِيادًا وَيَشْبِطُونَ بِهَا سَفْحَ قُلُ قَائمٍ يَيْنَهُ وَيُشْتُهُمْ ، ثُمُّ آخَتَفُوا عَنْ تَظَرِهِ بَقْضَ الوَقْتِ .

أَوْفَفَ إِدُوارُد ٱلجَوادَ لَيَسْتُرِيحَ فَيْلَ أَنْ يَصْعُدُ بِهِ ٱلثُّل . وَبَدَأ ٱلصَّعُودَ مُتَمَهِّلا ، وَعِنْدَما صَارَ فُرْبَ ٱلقِينَةِ سَمِعَ صَوْتَ طَلْقِ نَارِئِي ، وَرَأَى رَجُلا مُتَمَهِّلا ، وَعِنْدَمَ وَمَوْدَ مُسَدِّسَ وَهُو يَنْظُرُ حَلْقَهُ . وَيَعْدَ بُرْهِةٍ رَأَى ٱلرِّجَالَ ٱلثّلاثة يَعْدُونَهُ ، وَأَطْلَقَ ٱلرُّجُلُ رَصَاصَةً لَمْ تُصِينَهُ . وَأَطْلَقَ ٱلرُّجُلُ رَصَاصَةً أَصَابَ بِهَا أَحَدُ ٱلرِّجَالِ ٱلثَّلاثةِ فَسَقَطَ عَنْ جَوادِهِ . وَتُوالَّتِ ٱلأَحْداثُ إِسْرَعَةٍ ، وَمَرْ ٱلرِّجُلُ أَمَامَ إِدُوارُد يَنْتُمُهُ ٱللصَّانِ ، فَأَطْلَقَ إِدُوارُد رَصَاصَةً بِسْرَعَةٍ ، وَمَرْ ٱلرِّجُلُ أَمَامَ إِدُوارُد يَنْتُمُهُ ٱللصَّانِ ، فَأَطْلَقَ إِدُوارُد رَصَاصَةً بِسْرَعَةٍ ، وَمَرْ ٱلرِّجُلُ أَمَامَ إِدُوارُد يَنْتُمُهُ ٱللصَّانِ ، فَأَطْلَقَ إِدُوارُد رَصَاصَةً مِنْ مُسَدِّسِهِ أَصَابَتُ أَحَدُ ٱللْصَبِّينِ فَسَقَطَ عَلَى ٱلأَرْضِ ، أَمَّا ٱللْصُ ٱلثَّالِثُ مِنْ مُسَدِّسِهِ أَصَابَتُ أَحَدُ ٱللْصَبِّينِ فَسَقَطَ عَلَى ٱلأَرْضِ ، أَمَّا ٱللْصُ ٱلثَّالِثُ فَادَرَ وَجْهَ جَوادِهِ وَوَلَى هَارِبًا .

وَمَضَى الاثنانِ فِي طَرِيقِهِمَا يَتَحَدُّثَانِ ، وَلَكِنَّ لَمْ يَكُشِفُ أَخَدُهُمَا بُلاَّحَرٍ عَنْ شَخْصِيَّةِ ، أَوْ هَدَفِهِ مِنَ الرَّحْلةِ . وَكُلُّ مَا عَرَفَهُ الواحِدُ مِنْهُمَا عَنْ رَمِيلِهِ لَا يَتَعَدَّى اَسْمَهُ . وَبَعْدَ عِدَّةِ أَيَّامٍ قَالَ الرَّجُلُ : « يَا مَنْيَدُ أَرْمِيَّاجٍ ، لَقَدْ مَضَى عَلَيْنَا أُسْهُوعٌ وَتَحْنُ مَعًا ، وَلَا يَعْرِفُ أَحَدُنَا شَيْعًا عَنِ الآخْرِ .

وَلَقَدُ وَجَدُتُ فِي نَفْسَي نَخُوَكَ كُلُّ ثِقَةٍ وَآطَمِننانِ بِالرَّغْمِ مِنْ لِباسِكَ ٱلَّذِي يَدُلُّ عَل ٱلَّكَ مِنْ مُحْصُومِ آلمَلِكِ ، وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ سُلُوكَكَ يَنْفَي ذَلِكَ تَعَامًا . ا

قَالَ إِنْوَازُد : ﴿ إِلَّكَ عَلَى حَقَّى يَا سَيَّدُ نُشَالُونُر . وَكُمْ أُوَدُّ أَنْ أَخْلُعَ لَمَذَا آلزَّيَّ آلقَبِيحَ ٱلَّذِي أَرْغَمَتْنِي ٱلظُّرُوفُ عَلَى آرِيْدائِهِ . ﴿

اِبَتَسَمَ ٱلرَّجُلُ وَقَالَ : ﴿ إِذَا هَدُفُنا وَاجِدٌ ، قَانَا فِي طَرِيقِي لاَئْضَمَّ لِجَيْشِ ٱلمَلِكِ ، وَأَخَالُكَ أَنْتَ أَيْضًا مِثْلِ . وَلِي فِي ٱلشَّمَالِ أَصْدِقَاءُ يُمْكِنُنا أَنْ تُقيمَ اَيْنَهُمْ آمِنِينَ حَتَّى تُحِينَ فُرْصَتُنَا لِتُحَارِبٌ مِنْ أَجْلِ ٱلْمَلِكِ . ﴿

وَآكَتُمَنَفُ إِدُوارُد أَنْ أَصْدِقَاءَ تُشالُونَر هُمُ ٱلأَشْخَاصُ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُ لَهُمَّ رَسَائِلَ ٱلتُوْصِيةِ مِنْ لَنْدُن . وَسَرَّ ٱلرَّجُلانِ بِالمُصَادَقَةِ ٱلحَسَنَةِ ٱلَّتِي جَمَعَتْ يَتَهُمَا .

وَيَغْدَ أَنْ كَشَفَ إِدُوارُد لِزَمِيلِهِ خَفِيقةً آسِيهِ ، وَخَكَى لَهُ قِصَّتُهُ عَرَفَ أَنَّ وَالِدَيْهِمَا كَانَا يُحَارِبَانِ بِجَانِبِ آلمَلِكِ وَقُتِلا فِي نَفْسِ آلوَقْتِ وَفِي نَفْسِ آلمَغْرَكَةِ . وَزَادَ ذَلِكَ مِنِ آرتِهَاطِهِمَا وَخُبُهِمَا يَغْضِهِمَا لِتَعْضِ

وَصَلَ آلاثنانِ إِلَى بُورِثْلِيكَ ، وَفَدَّمَ ثَسْالُونَرِ صَدَيقَهُ ٱلجَدَيدَ لأَهْلِهِ وَأُصَّدِقَائِهِ فِي ٱلشَّمَالِ ، فَرَحْبُوا بِهِ خاصَّةً عِنْدَمَا عَلِمُوا حَقِيقةً آسِمِهِ .

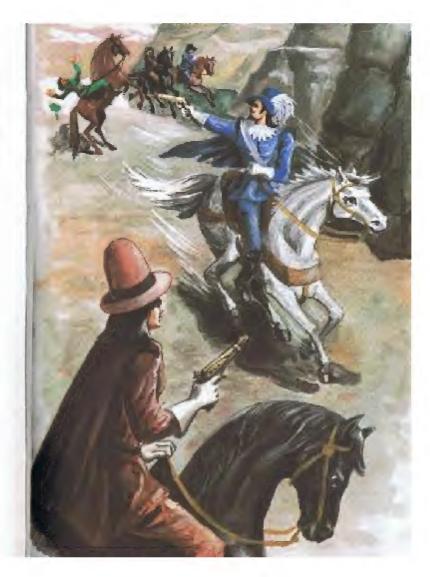

وَعَلِمُوا فِي بُورِئِلِيكِ أَنَّ جَيْشَ العَلِكِ بَدَأَ يُزْحَفُ مِرًّا نَحْوَ الجَنوبِ . وكانَ فَذَ وَصَلَ إِلَى مُتَنْصَفِ المَسافةِ مَا نَيْنَ لَنْدَن وَكُرُومُويلِ فِي ذَٰلِكَ الوَثْتِ ، واَنْصَنَمُ إِلَى جَيْشِ المَلِكِ الكَيْيرونَ مِنَ الإِنْجلِيزِ ، وَعِنْدَما عَلِمَ إِذُوارُد أَنَّ الجَيْشَ فِي بِلْكَ اللَّلِةِ سَيْكُونُ عَلَى بُعْدِ بِضَعْهِ كِيلُو مِثْراتٍ مِنْهُمْ فَرْزَ أَنْ يَنْضَمُ إِلَيْهِ صَبْيحَةً النَّيْرِمِ الثَّالِي .

#### الفَصْلُ آلتَّاسِعَ عَشْرَ حَرْسُ آلمَلِكِ في وُسْتَر

في آليُوم آلتَّالِي وَصَلَ خِطَابٌ مِنْ فَائِدِ جَيْشِ ٱلمَّلِكِ يَذْكُرُ فِيهِ أَنَّ المَّيِّتِينَ قَضَى ٱللَّيْلَةَ ٱلسَّابِقةَ عَلى بُغْدِ عَشَرَةِ كَيْلُو مِثْراتِ مِنْهُم، فَأَسْرَغَ تَشْلُونَر بِارتِداءِ مُلابِسِهِ وَأَعْطَى إِدُوارْد مُلابِسَ مِنْ عِنْدِهِ فَأَرْئداها، وَذَهَبا لِمُقَالِلَةِ ٱلقَائِدِ .

كانَ الفائدُ يَغْرِفُ لَشَالُونَرَ فَرَحَّبَ بِهِ وَبِصَدِيقِهِ خَاصَّةً بَعْدَ أَنْ عَرْفَ أَنَّ المَائِكَ بِيقِرْلِي . وَأَخَذَهُما لِتَعَايِلا الشَلِكُ فِي خَيْمَتِهِ . دَهِشَ المَلِكُ وَسُرَّرُ عِنْدَما سَبِع بِنَجَاةِ أَوْلادِ بِيقِرْلِي مِنَ الخَرِيقِ ، وَأَمْرَ بِضَمَّ إِنُوارُد إِلَى خَرْسِهِ الخَاصُ .

مَضَى الجَيْشُ فِي طَرِيقِهِ إِلَى الجَنوبِ ، وَتَعَائِلَ مَعَ فِرْقَةِ مِنْ فُرَسَانِ
حَرُوشُولِل وَتَعَلَّبُ عَلَيْها ـ وَلَمْ يَكُنْ هَذَا إِلَّا نَصَرًا جَزْنِنًا ، فَقَدْ كَانَ الجُزْءُ
الأَكْثِرُ مِنْ جَيْنِي مُحَصُّومِ المَلِكِ يَتَقَدَّمُ بِسَرَّعَةِ إِلَى الجَنُّوبِ مَعْ كُرُوشُومِل ،
حَيْثُ كَانَ يَنُوي أَنْ يَقُطَعَ عَلَى المَلِكِ الطَّرِيقَ وَيَشْتَعَهُ مِنْ الإِنْصَالِ بِأَصَّدِقَائِهِ
فِي الجَنُّوبِ .

وَيَكَأْتِ الأُنْحِارُ السَّيِّعَةُ تَتُوالَى مِنَ الشَّمَالِ ، فَقَدَ هَزَمَ خُنودُ كُرُومُوبِلَ إِخْدَى فِرَقِ المَلِكِ فِي الشَّمَالِ ، وَدَبِّتِ الْخِلافَاتُ بَيْنَ كِبارِ الْفَلْبُأْطِ طَمَعًا فِي الفِيادة .

وَأَرَادَ المُلكُ أَنْ يُسْرِعَ إِلَى الجَنوبِ وَلْكِنَّ جَيْشَهُ كَانَ مُرْهَقًا مَنْ طُولِ السَّيْرِ وَحَرارَةِ الجَوِّ ، قَرَاوًا أَنْ يَتَوَقَّفُوا فِي بَلْدَةِ وُسْتَرَ الصَّديقةِ لِيَسْتَرَبِحوا . وَبَقُوا هُناك خَمْسَةً أَسابِيعَ اسْتَمَرَّتْ أَثْنَاءُهَا خِلافاتُ القادةِ ، وَمَلَّ الجُنودُ البَطالةَ وَالإنْتِظَارَ فَتَرَكُوا الجَيْشَ الواحِدُ يَلْوَ الآخْمِ .

وَفِي هٰذِه ٱلأَثْنَاءِ كَانَ جَيْشُ كُرُوْموِيل يَزدادْ قُوَّةً يَوْمًا يَعْدَ يَوْمٍ ، وَيَسْيَرُ مُثْجِهًا نَحْوَ وُسُتَر حَتَّى صَارَ عَلَى يُعْدِ فَمَانِيةِ كِيلُو مِثْرَاتٍ مِنْهَا .

أَخَذَ ٱلْمُلِكُ إِذْوَارُد وَرَاحٌ يَتَفَقَّدُ جُنُودُهُ لِيْرِى مُدى آسِتِعدادِ جَيْشِهِ لِلتَّصَدُّى لِلْعَدُوُ ، فَوْجَدا مُغْظَمُ ٱلجُنودِ وَالصَّبَّاطِ فِي حَالَةِ يَأْسِ وَاكْتِئابِ شَدِيدَيْنِ ، وَلْكِنَّهُمْ كَانُوا رَاغِينَ فِي ٱلقِتالِ .

ذَهَبَ المَلِكُ وَإِذُوارُد إِلَى أَكْبَرِ بَوَّابِةٍ لِلْمَدِينَةِ فَقَالِمَتُهُما خُشُودٌ كَبِيرةً مِنَ الجُنودِ الفارِّينَ . وَلَمْ يُجْدِ مَعَهُمْ نِداءُ المَلِكِ ، إِذْ عَلِموا أَنَّ كُرُومُولِل كانَ قَدِ الْتَهَوَ فُرْصَةً غَفُوةِ الخُرَّاسِ حَوْلَ أُسُوارِ المَدينةِ وَأَرْسَلَ جُنودَهُ غَبْرَ النَّهُو ، وَتَمَكُنُوا مِنْ هَزِيمَةٍ فُرْسَانِ المَلِكِ وَأُسَرُوا مِنْهُمُ الكَثْمِرَ بَيْنَما فَرْ البَاقُونُ .

وَعَادُ ٱلنَّلِكُ إِلَى ٱلتَّدِينَةِ ، وَخَمْعَ خَوْلَهُ تُخْبَةً مِنْ أُصَّدِفَاتِهِ وَقَالَ ؛ " اِلْتَبْعُونِ ! يَجِبُ أَنْ تَضَعَ خَدًّا لِهُذَا ٱلدُّغْرِ ٱلمُتَفَشَّى يَيْنَ رِحَالِهَا . " فَتَبَعْهُ مِنْهُمُ ٱلفَّلِيلُ ، وَمِنْ يَبْنِ هُولَاءِ إِدُولُود وَتَشَالُونَر ، أَمَّا ٱلآخَرُونَ فَتَهَالُونَر ، أَمَّا ٱلآخَرُونَ فَتَهَالُونَر ، أَمَّا ٱلآخَرُونَ فَتَهاجُعُول .

وَعِنْدَمَا رَأَى تُشَالُونَرِ أَنَّ حَيَاةً ٱلمَيْلِكِ فِي خَطْرٍ مُصْحَهُ بِالفِرارِ ، وَآسَتَجَابَ ٱلمَيْلِكُ لِنُصَّجِهِ وَفَرَّ أَثْنَاءُ ٱللَّيْلِ .

وَفِي الصَّبَاحِ الْمُتَنَفِّ الجُنودُ أَنَّ المَلِكَ لَيْسَ مَوْجودًا يَنْنَهُمْ ، فَتَقَرَّقوا خماعات وَقُرُوا عاتِدِينَ إلى دِيارِهِمْ فِي الشَّمالِ ، وَأُسْرَتُ مِنْهُمْ جُنودُ كُرُومُويلِ أَغْدَادًا كَبِيرَةً .

وَتَجَا يُغْضُهُمْ ، وَكَانَ مِنْ بَينِ مَنْ نَجَا إِذُوارُد وَتُشالُونَر .

#### الفَصْلُ آلعِشْرون اَلعَوْدةُ إلى آلغابةِ

عاذ تُشالُونَر مَعَ إِدُوارُد إِلَى آلغاية ، وَتَيْنَما هُمَا فِي ٱلطَّرِيقِ أَيْصَرَا مُجْمُوعة مِنْ فُرْسَانِ آلغَلِك مُشْتَفِكة فِي قِبَالٍ مَعَ ٱلأُعْدَاءِ فَأَسْرُعَا لَمُسَاعَدَتِهِمْ ، وَظُنَّ ٱلأُعْدَاءُ أَنَهُما يَتَقَدَّمانِ جَيْبُنَا كَبِيرًا فَقَرُّوا مَلْعُورِينَ تَارِكِينَ وَراعَهُمْ عَشْرَةً رِجَالٍ ، يَيْنَ قَعِلِي وَجَرِيحٍ .

شَكْرُهُما قَائدُ الفِرْقَةِ وَقَدْ عَرَفَهُما ، وَطَلَبَ أَنْ يَنْضَمُ إِلَيْهِما بَعْدَ أَنْ مَنْرَحَ جُنودَهُ ، وكان يُدْعَى غُرِفْقِيل . وَآرِنَدَى ثَلاَثَهُمْ مَلايِسَ بَعْضِ الْفَقْلَى مِنْ الْمُسَائِينَ ثُمَّ مَفْتُوا إلى حالى مِن الْمُسَائِينَ ثُمَّ مَفْتُوا إلى حالى سَيلِهِمْ . وَأَيْنَما خَلُوا كَانَتِ النَّاسُ تَعْلَثُهُمْ مِنْ جُنودِ كُرُومُولِل اللَّذِينَ سَيلِهِمْ . وَأَيْنَما خَلُوا كَانَتِ النَّاسُ تَعْلَثُهُمْ مِنْ جُنودِ كُرُومُولِل اللَّذِينَ سَيلِهِمْ . وَأَنْفَلَ اللَّذِينَ اللَّهُمِلُ مَنْ أَنْهَا عَرَفُوا فِي نُولِ ذَاتَ مَرَّةٍ فَكُذَا فَلَكُم اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَا فَرَلُوا فِي نُولِ ذَاتَ مَرَّةٍ فَكُذَا فَلَكُم اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ مِنْ أَنْهَاعِ كُرُومُولِل ، يُعْمُونَ اللَّهُمُ مِنْ أَنْهَاعِ كُرُومُولِل ، يُعْمُونَ اللَّهُمْ وَيَعْلَلُونَ مَا يُطْلِلُونَ مَا يُطَلِلُونَ مَا يُطْلِلُونَ مَا يُطْلِلُونَ مَا يُطْلِلُونَ مَا يُطَلِلُونَ مَا يُطْلِلُونَ مَا يُطْلِلُونَ مَا يُطْلِلُونَ مَا يُطَلِيلُونَ مَا يُطْلِلُونَ مَا يُطْلِلُونَ مَا يُطَلِلُونَ مَا يُطْلِلُونَ مِنْ الْفَلَالِينَ الْمُعَلِلُونَ مَا يُطْلِلُونَ مَا يُطْلِلُونَ مَا يُطْلِلُونَ مَالِمُ مِنْ الْمُعْلِلُونَ مِنْ اللْمُعْلِلِيلُونَ مَا يُطْلِلُونَ مِنْ اللْمُعَلِلِيلُونَ مِنْ اللْمُعِلَى الْمُعْلِلُونَ مِنْ اللْمُعْلِلِيلُونَ مَا يُطْلِلُونَ مِنْ الْمُعْلِلِيلُونَ مِنْ الْمُعَلِلُونَ الْمُعْلِلِيلُونَ مِنْ اللْمُعْلِقِلُونَ اللْمُعْلِلُونَ الْمُعْلِلِيلُونَ مِنْ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِلِلْمُ مِنْ الْمُعْلِلُونَ اللْمُعْلِلْمُ مُنْ الْمُعْلِلُونَ مُنَالِلُونَ مُولِلُلُونَ الْمُعَلِلِلْمُ مِنْ الْمُعْلِلِلْمُ الْمُعْلِلُونَ ال

نَعْدَ أُسْبُو مِ مِنَ ٱلمَعْزُكِة تُمَكِّنَ إِدُوارُد وَزَمِيلاهُ مِنَ ٱلعَوْدةِ إِلَى بَيْتِهِ فِي

آلخابةِ . وَكَانَ آلوَقْتُ لَيْلًا ، وَرَغْمَ ذَلِكَ فَقَدُ عَرَفَ هَمْفرِي أَحَاهُ مِنْ صَوْبَهِ وَفَرِحَ ٱلجَميعُ بِعَوْدَتِهِ سَالِمًا . وَآحَتَفُوا بِهِ وَبِزَمِيلَةِ ، وَقَدَّمُوا لَهُمُ ٱلطَّعَامُ وَٱلفِراشَ .

وَفِي آلِيْوْمِ آلنَّالِي ذَهَبَ إِدُوارُد لِمُقَابِلَةِ آلمُشْرِفِ آلعامُ ٱلَّذِي دَهِشَ لُرُوْلِيَهِ فِي زِبِّ مُحْصُومِ آلمَلِكِ ، وَقَالَ : '' أَهُلَا إِدُوارُد ! كُمْ أَنَا مَسْرُورٌ لِرُوْلِيَكَ سالِمًا ، حَتَّى فِي هٰذَا آلزَّيِّ آلفَبِيحِ . إِجْلِسْ يَا بُنِيَّ وَحَدَّثْنِي عَمَّا جَرى . '' وَحَدَّثُهُ إِدُوارُد بِكُلُ مَا جَرِى مُنَذُ أَنْ تَرْكُهُ .

قَالَ المُشْرِفُ العَامُ : " إِنَّ وُجُودَكَ هُنَا يُعَرَّضُكَ لِلْخَطْرِ ، فَمَا هِنَي إِلَّا بِضَعَةً أَيَّام بِعَشْعَةً أَيَّامٍ حَتَّى يَعْلَمُ النَّجَمِيعُ أَنْكَ حَارَيْتَ ضِدُ كُرُومُوبِلِ لا مَعَهُ أَنْتَ وَرْمِلاكَ ، فَيَجِبُ أَنْ تَغْرُوا النِحْرَ بِأَسْرَعِ مَا يُشْكِنُ . وَآلاَنَ هَبًا إِلَى بَنْشُس وَكُلارًا فَهُما فِي الْبَطَارِكَ ، "
بَشْشُس وَكُلارًا فَهُما فِي الْبَطَارِكَ ، "

فَرِحْتُ بِلِقَاتِهِ الْفَتَاتَانِ ، وَبَكَتُ بِيُشَنَّسِ خَوْفًا عَلَيْهِ عِنْدَمَا عَلِمَتْ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُسْرَعَ بِالرَّحِيلِ .

## الفَصْلُ آلحادي وَآلعِشْرونَ آلسُــــرُّانِ

مُضَتِ الآيَّامُ وَالْمَلِكُ طَلَيقٌ ، دُونَ أَنْ يَجِدُهُ جُنودَ كُرُومُوبِلَ الَّذِينَ النَّشَرُوا فِي الْحَاءِ الْجَنُوبِ يَيْخَنُونَ عَنْهُ . وَكَانَ إِدُولَوْدُ وَزَمِيلاهُ يُقيمونَ مُغَ المُنْفِرِي .

ذات يُومٍ قَالَ تُشَالُومَ لِإِدُوارَد : ﴿ إِنَّ ٱلحَيَاةَ هُنَا فِي ٱلغَايةِ ، فِي رَأْبِي ، لا ثَلِيقُ بِفَتَائِشِ جَمِيلَتَيْنِ مِثْلِ أَخْتَيْكَ . وَلَقَدَ فَكُرْتُ أَنَّ لِي عَمَّتَيْنِ فِي الْوَرَقِيكَ تَعَيْمُنَا وَلَهُمَا مَثْرَحُبَانِ أَوَالِقُ أَنَّهُمَا سَتُرَحَّبَانِ أَوْلِكَ تُعَيِّكَ خُوانِ وَخُدَهُمَا وَلَهُمَا كُرُوةٌ طَائِلَةً ، وَأَنَا وَالِقُ أَنَّهُمَا سَتُرَحَّبَانِ يُومِنَا فَعَيْمُنَا أَنْكَ أَنْقَدْتَ حَيَاتِي . فَهَلْ تُوافِقُ أَنْ أَكْتُبَ لَهُمَا وَأَشْالُهُمَا ؟ وَأَشَالُهُمَا ؟ وَأَشَالُهُمَا ؟ وَ

سْكَرَهُ إِنْوَارُد وَقَالَ إِنَّهُ يَشْغُرُ بِأَنَّهُمَا سَنْتُكُونَانِ فِي بُورِتْلِيكِ فِي مُكَانٍ أَكْثَرَ أَمْنًا بَعْدَ رَحِلِهِ .

وَبَعْدَ أَنْ فَرَعَا مِنَ الحَديثِ وَأَيَا فِرْقَةَ مِنَ الفَّرْسَانِ تَتَقَدُّمُ نَحْوَهُمَا ، وَكَانَ مَنْفَرِي يَعْمَلُ فِي المَمْزَرَعَةِ .

سَالً قائدُ ٱلفِرْقَةِ إِنْوَارُد ؛ ﴿ مَنْ أَنْتَ ؟ ٤

فَأَجَابَ : ﴿ أَنَا مُسَاعِدُ ٱلمُشْرِفِ ٱلعَامُّ وَقَدْ آرْسَلَنَي مَعَ جُنْدَيَّيْنِ آخَرَيَّيْنَ لَنْتَهُمْ فِي هَٰذَا ٱلمَثْنِلِ نَهَارًا وَنُجُوبُ آلفابةَ لَيُلا بُحْتًا عَنِ ٱلنَّلِكِ وَأَصَّدِقَاتِهِ الْذَينَ هَرْبُوا مِنْ وُسُتْر . وَقَدْ سَمِعْنَا أَنَّ بَعْضَهُمْ قَدْ يُحَاوِلُ عُبُورَ ٱلبَحْرِ وَأَنَّهُمْ مُخْتَبِعُونَ فِي هٰذِهِ آلغايةِ . هَلْ تَوَدُّ أَنْ تُقالِلَ ٱلجُنْدَيِّيْنِ يَا سَيْدِي ؟ ١

قَالَ ٱلرَّجُلُ : ﴿ لا ، فَالْوَقْتُ صَيَّقَ وَٱلْفَمَلُ كَثَيْرٌ . ا ثُمَّ جَمَعَ جُنودَهُ وَٱنصَرَفَ . وَتَكَرَّرَتُ أَمْثالُ بِلْكَ ٱلزَّيارةِ وَلِمُدَّةِ أُسْتِوعَيْنِ ، وَكَانَ إِدُوارُد فِي كُلِّ مَرَّةٍ يَرُوي نَفْسَ ٱلرَّوايةِ لِمَنْ يَغْتَرضونَ طَرِيقَهُ فَيَنْصَرِفوا مُقْتَنِعِينَ .

ذَهَبَ إِدُوارُد يَوْمًا لِيَزُورَ ٱلسُّمْرِفَ ٱلعامُّ وَيَسْتَشْيَرَهُ فِي أَمْرٍ سَفَرِهِ ، فَوَجَدَ بيَدِهِ خِطابًا نَاوَلَهُ لِإِدْوَارَد بَعْدَ أَنْ قَرْأَهُ . وَجَدَ إِدُوارَد أَنَّهُ خِطابُ شُكْمٍ لِلْمُشْرِفِ آلعامٌ لِما أَبْدَاهُ مِنْ جَهْدٍ وَمُثابَرَةٍ فِي تَعَقَّبِ أَصْدِقاءٍ ٱلمَلِكِ ٱلَّذِينَ حارَبُوا مَعَهُ فِي وُسُتُر ، وَعُرضتُ فِيهِ ضَيْعَةُ آرَتُوُود مُكَافَأَةً لَهُ .

رَأْى إِدُوارُد فِي ذَٰلِكَ ضَيَاعَ كُلَّ أَمْلِهِ فِي آسَيْرُدادِ أَرْضِهِ ، فَلَمْ يَنْظِقُ يِكَلِمةٍ . وَقَالَ لَهُ ٱلمُشْرِفُ آلعامُ مُبْتَسِمًا : ﴿ إِدُولُود ، مُنْذُ أُولِ وَهُلةِ رَأَيْنُكَ فِيهَا لَمْ أُصَدِّفُ أَمُّكَ حَفِيدٌ يَعْقُوب ، وَآزَدَدْتُ يَعَينًا مِنْ ذَٰلِكَ بَعْدَ ما قَابَلْتُ أَعْلَا لَمُ أُصَدِّقُ أَنْكَ جَفِيدٌ يَعْقُون يَوْمًا وَقَابَلْتُ رَجُلًا آسَمُهُ بِنَيامِين ، أَحَالَ وَأَلْفَتُ مَا عَلَيْتُ وَجُلًا آسَمُهُ بِنَيامِين ، وَكَانَ حَادِمًا عِنْدَ السَّيِدِ بِيقُولِي ، فَعَلِمْتُ مِنْهُ أَسْمَاءَ وَأَعْمَارُ أَوْلادِ آلسَّيْدِ وَكَانَ خَادِمًا عِنْدَ السَّيِدِ بِيقُولِي ، فَعَلِمْتُ مِنْهُ أَسْمَاءَ وَأَعْمَارُ أَوْلادِ آلسَّيْدِ يَقَوْلِي ، وَعَلِمْتُ مِنْهُ أَسْمَاءَ وَأَعْمَارُ أَوْلادِ آلسَّيْدِ يَقِقُولِي ، وَكَانَ يَغْتَقِدُ أَنَّ الجَمِيعَ قُلْ مَاتُوا فِي آلِحَرِيق . أَمَّا أَنَا فَقَدِ آسَنَتُنْجُتُ

شِيْهَ أَخْرَ ، وَالْآنَ أُرْيَدُ أَنْ أَتَخَفَّقَ مِنْهُ : أَلَتْ إِقُوازُه يَغِرُلِي ، أَكَبَسَ تَخْلَفُ ؟ ،

أجابَ إِدُوارُد : ﴿ بُلَى يَا سَيَّدَى أَنَا إِدُوارُد بِيَغِرْلِي ، وَلَكِنِّي لَنْ أُصَبِّحَ سبد آرتُود أَبُدًا . ﴿

صَحِكَ ٱلمُشْرِفُ ٱلعامُم وَقالَ : ﴿ هَلَ تَظُنُّ خَفًّا أَنِّي آنْحُذُ مِثْكَ مِا هُوَ

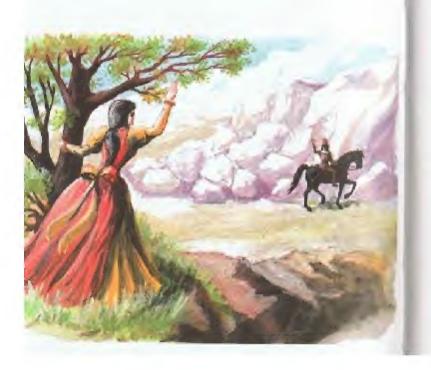

مِلْكُنْكَ مَثْرُعًا ؟ لَقَدْ سَعَيْتُ وَدَبُرْتُ حَتَّى تَفَعَ آرَنُؤُود مِنْ تَصبِي وَلا يَأْخُذُها غَيْرِي ، وَيَوْمَ يَعُودُ ٱلمَبْلِكُ ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي مِمَّنْ يَعْمَلُونَ سِرَّا لِغُودَتِهِ ، سَأَعْلِنُ عَلَى ٱلمَلَا أَنْكَ إِدُوارُد بِيفِرْلِي ، وَتُصْبِحُ آرَنُؤُود مِلْكُا لِغُودَتِهِ ، وَيُصْبِحُ آرَنُؤُود مِلْكُا لَكَ . وَإِذَا لَمْ يَعْدِ ٱلمَبْلِكُ سَأَحْتَغِظُ لَكَ بِالأَرْضِ وَأَبْعَثُ لَكَ بِرَيْجِها غَيْرُ اللَّهِ مَا لَكُكُومَةً جِلْتَى أَبْدًا . ه اللَّهُ مَن تُكَثَيْفَ الخُكُومَةُ جِلْتَى أَبْدًا . ه

شَكَرَهُ إِدُوارُد وَقَالَ : ﴿ وَآلَانَ يَا سَيِّدِي وَقَدْ عَرَفَتَ أَخَدُ أُسْرَارِي ، عِنْدِي سِبرٌ آخَرُ أُرِيدُ أَنْ أَبُوحَ لَكَ بِهِ . »

قَالَ المُشْرِفُ. العَامُ : ﴿ أَظَلَنْنِي أَعْرِفُ سِرَّكَ قَبَلَ أَنْ تَبُوحَ بِهِ . أَ هُوَ مُتَكَادًو مَا يَنتي ؟ ﴾

قَالَ اِثْوَارُد ؛ 6 نَعْمُ يَا سَيْدَى ، فَأَنَا أُحِبُّهَا وَلَمْ أَجْرُوْ عَلَى اَلْتُقَدُّمِ لِطَلَبِ
يَدِهَا وَأَنَا مُخَرِّدُ حَارِسِ عَامِةٍ فَقَيْرٍ ، وَحَتَّى الآنَ وَأَنَا مُشْرِفَ عَلَى الرَّحِيلِ
لِمُدَّةٍ لَا أَعْرِفُ مَدَاهَا ، أَرَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ حَقِّي أَنْ أَطْلُبَ مِنْهَا مُشَارَكَتِي
فِي الْخَيَاةِ حَتَّى وَلَوْ كَانْتُ تُحِبَّنِي بِقَدْرٍ مَا أُجِبُّها . ٥

قَالَ ٱلمُشْرِفُ ٱلعَامُّ : وَلاَ تُشْكُ فِي حُبُّهَا لَكَ ، فَأَنَا أُغْرِفُ ذَٰلِكَ مِنْ آلافِ ٱلشَّالِ وَٱلغَلاماتِ ٱلَّتِي تُؤْكُدُ ذَٰلِكَ ، إِنَّهَا تُهِيمُ بِكَ كَمَا تَهِيمُ أَلافِ ٱلدَّلاتِلِ وَٱلغَلاماتِ ٱلَّتِي تُؤْكُدُ ذَٰلِكَ ، إِنَّهَا تُهِيمُ بِكَ كَمَا تَهِيمُ

قَرِحَ إِدُوارُد وَأَسْرَعَ إِلَى بِيْشَنْسَ فَوَجَدُهَا فِي اَلْحَدِيقَةِ . فَنَظَرَتْ إِلَيْهِ وَكَأَنَّهَا قَرَأْتُ دَخِيلَتُهُ وَقَالَتْ : ﴿ إِذُوارُد بِيفِرْلِى ، لَقَدْ أَنْيْتَ لِتُخْيِرَنِي أَنَّكَ ذاهِبٌ عَبْرَ البَحْرِ ، إِذْهَبْ فِي رِعَايَةِ اللّهِ فَأَنَا وَائِفَةٌ أَنَّكَ سَتَعُودُ وَسَتَجِدُ فِي فِي اَنْتِظَارِكَ ، ﴾

#### الفَصْلُ آلثَّاني وَآلعِشْرون عَوْدةُ آلمَلِكِ

كَتَبُتِ آلعَمَّتَانِ تُرَجِّبَانِ بِالْفَتَائِينِ ، وَحَرِثَتْ أَلِيس وَلِيدِث لِتُرْكِهِما أَحْمِهِما ، وَلْكِنَّ إِدُولَرُد تَمَكُّنَ مِنْ إِنَّنَاعِهِما بِأَنَّ فِي ذَٰلِكَ سَعَادَةً لَهُما وَلِيْحَمِيعٍ . وَأَحَدَّهُما هَمْفرِي إِلَى لِنَدَن حَيْثُ وَجَدًا عَرَبَةً ٱلآبِسَةِ كَنْفَهَام عَمُّةٍ تُشَالُولُ ... في التِظارِهِما . وَعَادَ هَمْفرِي إِلَى ٱلغَابِةِ وَذَهَبَتِ ... عَمُّةٍ تُشَالُولُ ... في التِظارِهِما . وَعَادَ هَمْفرِي إِلَى ٱلغَابِةِ وَذَهَبَتِ مَا عَمُّةً نُشَالُولُ إِلَى ٱلغَابِةِ وَذَهَبَتِ اللَّحْتَانِ بِصَحْبَةِ حَادِمَيْنِ عَجُورَيْنَ مِنْ حَدَمٍ تُشَالُولُ إِلَى لُورِتَلِيك .

أَمَّا إِدُّوارُد وَزَمِيلاهُ فَقَدْ ذَهَبُوا إِلَى ساوِثْهَامِبُونَ حَيْثُ وَصَلَتُهُمْ رِسَالَةً سِرَيَّةً مِنْ فَرَنْسَا ثَقُولُ إِنَّ ٱلْمَلِكَ قَدْ نَجَحَ فِي ٱلفِرارِ ، وَإِنَّهُ مُقِيمٌ فِي بارِيسِ مَعْ مَجْمُوعَةٍ مِنْ أَصَّدِقَاتِهِ كَانُوا قَدْ عَبْرُوا ٱلبَحْرَ فِي قَارِبِ صَبَّدٍ صَغَيْرٍ وَوَصَلُوا سَالِمِينَ .

هٰكَذَا تَفَرَّقَ أَوْلادُ آلغابة ، وَبَقِي هَمَفرِي وَحْدَهُ يَعْمَلُ فِي آلمَزْزَعةِ .
 وَمُكَثَّتِ آلفَتانانِ عِنْدُ عَمَّتَي تُشالُونُو ، حَتَّى أَصْبَخَتا شائتَيْنِ جَميلتَيْنِ
 لا يَعْرِفُ سِرَّهُما أَخْدُ غَيْرُ آلعَنْتَيْن .

وَفِي فَرَنْسا حَارَبَ إِدُوارُد وَغَيْرُهُ مَعَ ٱلجَيُوسِ ٱلفَرَنْسَيَّة ، وَلَكِنْ بَعْدَ أَنْ أَبِرَتُ مُعَ الجَيوسِ ٱلفَرَنْسَيَّة ، وَلَكِنْ بَعْدَ أَنْ أَبْرِمَتْ مُعاهَدة بَيْنَ كُرُومُويل وَالحُكومةِ ٱلفَرْنُسِيَّةِ اضطَرَّ ٱلمَلِكُ تُشارُلِزِ أَنْ يَثْرُكُ فَرَنْسَا وَذَهَبِ مَعْهُ إِدُوارُد وَصَديقاهُ تُشالُونَر وَغْرِنْشِيل ، وَذَهَبُوا إِنْ إَنْهَا فَمُ لِلْ هُولَنَدَه .

وَفِي عَامِ ١٩٥٨ مَاتَ كُرُومُونِلَ ، وَخَلَفَهُ فِي الحُكْمِ لِمُدَّةِ فَصِيرةٍ آبَنَهُ رِنْشَارِد ، وَكَانَتِ البِلادُ قَدْ تَعِبْتُ مِنْ خُصومِ النَّبَلِكِ ، فَذَهَبَ جَمْعٌ مِنَ النَّبِلاءِ إلى المَلِكِ فِي هُولَنْدَهِ يَطْلُبُونَ مِنْهُ العَوْدَةُ لِبِلادِهِ وَتَوَلِّي الحُكْمَ فِها .

وَعَادَ ٱلمَّلِكُ فِي أُوائِلِ ٱلصَّيْفِ ، وَآكَتَظَتْ شَوَادِعُ لَنَدَن وَشُرُفَاتُ مَنَازِلِهَا بِالنُسْتَغَيِّلِينَ وَٱلمُّهَنِّينِ ، وَمَرُّ ٱلثَلِكُ مُمْنَطِيًا جَوِادَهُ وَمَعَهُ ٱلنُرُسانُ آلثَلاثةُ : إدُوارُد وَتُشالُونَر وَغُرِئْقِيل .

وَفِي أَثْنَاءِ المُسيرةِ أَشَارَ تُشَالُونَرِ إِلَى إَخْدَى ٱلشَّرْفَاتِ قَائلًا : ﴿ هَلَّ نَعْرِفُ يَا إِذْوَارُد مِّنْ هَاتَانِ ٱلفَتَاتَانِ ٱلجَمْمِلَتَانِ ؟ ﴾

قَالَ إِدُوارُد : « لا ، لَعَلَّهُما مِنْ سَيَّدَاتِ ٱلبَّلَاطِ ٱلمَلَكُي خَضَرَتَا مِنْ مَرْنُسا لاستِقْبَالِ ٱلمَلِكِ . »

قَالَ تُشَالُونُ : ﴿ يَا لَكَ مِنْ غَيِّى ، أَلَا تَمْرِفُ أَخْتَبُكَ ؟ ﴾ وَفِي تِلْكَ ٱللَّحْظَةِ صَرَحْتُ إِيدِتْ فِي أُخْتِهَا قَائِلَةً : ﴿ أَنْظُرِي يَا أَلِيسٍ ، هَاهُو ذَا

إِدُّوارُد . » وَسَبِعُها ٱلمَلِكُ وَنَظُرُ إِلَيْها وَآبَسُمُ قَائلًا : ، الفَتاتانِ أَخْتاكَ يا إِدُّوارُد ؟ »

قَالَ إِدُوارُد : ١ نَعْمُ يَا مَوْلَاي . ١

فَقَالَ ٱلمَلِكُ : ﴿ يَجِبُ أَنْ تَضَمُّهُما إِلَى ٱلْبَلَاطِ ٱلمَلَكُمَّى خَتَّى ثَرَى سَيُّدَاتُ فَرَئْسًا أَنَّ مِنَ ٱلإِنجَلِيزِيَّاتِ مَنْ تُعَادِلُهُنَّ بَلُ تَفُوفُهُنَّ فِي ٱلحُسْنِ وَٱلجَمَالِ . ﴾

أُسْرَعَ الفُرْسانُ الظَّلائةُ بَعْدَ أَنْ تُركوا مَوْكِبَ الْفَلِكِ إِلَى مَثْدِلَ عَمْنَى تُشارِلُونَرَ ، وَكَانَ لِقَاءُ الإِنْحَوْةِ خُلُوا وَمُؤثِّرًا . وَعَلِمَ إِثْوارُد مِنْ أَلِيس أَنَّ السَّيِّدَ هِذَرِسْتُونَ وَابْنَتُهُ فِي لَنَدَنَ خَيْثُ خَضَرَ هِذَرِسْتُونَ لَيْنْحَثَ عَنْ شَخْصَ يَتَوَلِّى إعادةَ بِنَاءٍ قَصْرِ آرَئُؤُودَ اللّذِي آحَتَرَفَ .

وَفِي مُسَاءٍ ذَٰلِكَ ٱليَّوْمِ ٱجْتَمَعَ ٱلبَّلَاطُ ٱلمُلَكِّيُّ ، وَوَقَفَ إِدُوارُد خَلَفَ عَرْشَ ٱلمَلِكِ نَيْتُما كَانَ ٱلحاضرونَ يَمُرُّونَ أَمَامَهُ يُخَيُّونَهُ .

كَانَ إِنْوَارُد فَدُ تُعِبَ مِنْ طُولِ آلانِظارِ ، وَيَهْتَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ ، رَأَى فَجْأَةً آلسَّــيَّدَ هِذَرِسْتُون يَتَفَدَّمُ إِلَى ٱلمَلِكِ وَمَعَهُ آبِنَتُهُ وَقَدَ أُصْبَحَتْ خَفًّا مِنْ أُجْمَلي آلفَتِياتِ فِي كُنْدُن .

أُخْنَتْ بِيْمَنْسَ رَأْسَهَا لِلْمَلِكِ ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا وَنَظَرَتْ إِلَى إِدُوارْد

وَٱبْشَىمَتْ ، وَرَأَى ٱلمَلِكُ ٱلابِتسامةُ فَضَيْحِكَ وَقَالَ : ١ إِنَّنَا قَرِيبًا مَنْفُتَقِدُ أَشْجَعَ فَارِسٍ وَأَجْمَلَ فَتَاةٍ فِي بَلاطِنا . ١

وَبَعْدَ آنقِضاءِ عام عَلى عَوْدةِ آلمَيلِكِ كانَ حَفْلُ زَواج ثَلاثةٍ مِنْ قُرْسانِهِ ،
 وَشَرَّفَ آلمَلِكُ آلحَفْلُ بِحُضورِهِ بِنَفْسِهِ ، وَقَدَّمَ آلعَروسَ بِيْشَنْس لإدوارْد ،
 وَأَلِيس لِتُشالُونَر ، وَإِيدِث لِعَرْئَفِيل .

أَمَّا هَمْفرِي ، فَقَدِ آسَتَمَرُّ يَعْمَلُ فِي الْمَزْرَعَةِ يَعْدَ أَنْ أَمْبُبَحَتْ مُزْرَعَةً كَبيرةَ ناجِحةً . وَتَزَوَّجَ مِنْ كُلارا اللّٰتِي أَصْبَحَتْ غَنِيَّةً بِفَضْلِ مَا وَرِقَتُهُ عَنْ عَمَّ لَهَا كَانَ يَعِيشُ مُخْتَبِعًا فِي غَرْبِ إنجِلْيَرا .

وَهٰكَذَا شَبِّ أَوْلادُ آلغابةِ وَتَرْوَجوا لِتَرْزَقوا آلبَنينَ وَآلبَناتِ .



# الحكايات اللطيفة

١ - حكايات من ألف ليلة وليلة الله وليلة عليه السعري وقصص أخرى

٢ - البطة الصغيرة القبيحة وقصص أخرى ٧ - أليس في بلاد العجائب

٣ - الجواد الأسود الشجاع ٨ - حورية النار وقصص أخرى

٤ - حكايات من تاريخ العرب ٩ - أولاد الغابة

٥ - الصندوق العجيب وقصص أخرى



مكتبة لبئنان ستاخة رياض الصلح - بيروت رقم مرجع كميوتر 609 609



هذا العمل هو لعشاق الكوميكس ، و هو لغير أهداف ويحية ولتوفير المتعة الاثنية فقط ، الرجاء حذف هذا العدد بعد قراعته ، و ابتياع النسخة الأصلية المرخصة عند نزولها الأسواق لدعم استمر اريتها...

This is a Fan base production, not for sale or ebay, please delete the file after reading, and buy the original release when it hits the market to support its continuity.